





يع



هُ عَانُنَ أَنْكُمْ لَهُ لَهُ لَا ثُنَّ ٤٠٠٠ مَنْهُ اللهُ عَلَى **فَلَوْ بِهِ** غشاه والمهري المراه عظام وورى الأخروكاهم بمؤ الله والذيري امنه أؤما يخل عور ِمَّرَضٌ اللَّهُ مُرَضًا وَلَهُ ૯)૽૾**૾**૾ૺૹ૽ૺૺૺૺૢૢૡ الفيَّالْمِينِ كَانِّوْا كِيْنِ الْكِيْنِ فِي الْمُواكِينِينِ الْمُواكِينِينِ الْمُواكِينِينِ الْمُواكِينِينِ لة (انتها نخوجي محمّ ئۇن@اڭرانىچە ھەللىقىسى دى کشک و زی شوا امِنُواكَمَا احَرَى النَّاسُ أَوْ أَكُمَّ النَّهُ مُنْ أَلَّهُ فَكُمَّ السُّفَكِأَءُ وَلِكُرُهُ كماأمن الشفك لذَا لَقُواالِّن ثِنَ امَنُوْاقَالُوٓ الْمَنَّا ۗ وَكُوا لَّ آاتًا مُعَ لُكُةِ النَّهُمَا لَحُهُ فِي هُنُسُةُ لِمُرْءُونِ القالكلاء آفكار بحث رتعي حُوْلُهُ ذُهُبُ اللَّهُ بِنُوْرِهِمُ

مِّنَ التَّمَاءِ فِينُهُ ظُلْمَتُ وَرَعُلَامًا أءالله كزهب بسمعهم وانصر المنابع المنظمة المناسك المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناسكة ڲؙؿؾۜڨؙۯ۞ۨٳڷڹؽڮڿۼٳ أنب والمنظمة المنظمة المنظمة المنظمة انُوْلُ مِنِ السَّمَاءِ مَاءٌ فَأَخُوبُحُ بِهِ مِ بَّأَنُرُّلُنَا عَلَى عَيْنَ فَأَنَّهُ إِيسُورَةٍ قِرْنَ مِّنْ ؠػٲٷڴۄڞ٤ۘۮۅٛڽٳۺ<u>ۄٳڹڴٷۺۻ؈ڨؽؽ؈ؘ۪ۘۘ</u>ۅؘٳۮ لَرَ°، تَفْعَكُوْ اَفَاتَّقُوْ النَّالُ الَّتِيْ وَقَوُدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَ مِدِّ الْمُنْ لِي بِي ﴿ وَيُثِينُ مِا لَكُنْ لِنَ الْمُنْهُ وَالْمُعِينِ مِنْ الْمُنْهُ وَاوَعِمِهِ الأنلاكليارزف إمنهام بانكاقتر كنت بنجرى عربي نختلا فأنامر ثم فبكل واتؤابه لَّهُ كُتُّا وَكُوْ مُعْلِكُ فِي إِنَّ اللّهُ لاَ يَسْنَكُونَ إِنَّ يَضِمُ فْكَاللَّالِّذِي أَمْنُوا فَيُعْلَمُونَ أَنَّهُ وِّمْ وَامَّاالَّذِي ثُرَى كُفَوُوا فَيُقُولُونَ مَاذَآ اَرَا دَاللَّهُ بِيهِٰنَ

و قف لازم و قف لازم اَمُرَاللَّهُ بِهَ اَنَ يُوْصَلَ وَيُفْسِكُ وَنَ فِي الْاَرْضَ اُولِيكَ هُمُ الْحَسِرُونَ ۞كَيْفَ تَكُفْرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمُ اَمُواتَا فَا حَيَا كُمُّ ثُمُّ يُمُيْتُكُمُّ الْحَسِرُونَ ۞كَيْفَ تَكُفْرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمُ اَمُواتَا فَا حَيَا كُمُّوَا لَا يَعْ يَعْ يَعْ الْأَرْض خِينَعًا ثُنْكُمَ اسْتَوَى إِلَى السَّمَا ءَ فَسَوْ لَهُنَّ سَنِعَ سَلُوتٍ وَهُو بِكُلِّ شَقَ عَلَيْكُمُ وَإِكُلِّ شَقَعًا عَلَيْكُمْ ﴿ وَإِذْ فَالَ رَبُّكَ اللَّمَ لَيْكَةِ إِنِّى جَاعِكُ فِي الْرَضِ خَلِيْفَةً قَالُوا

أَنَجُعَلُ فَيُهَامَنَ يُفْسِلُ فِيَهَا وَيَشُفِكُ الرِّمَاءَوَّكُونُ ثَنِيَّ عِبُوكَ وَثُفَلِّ سُ لَكُ قَالَ إِنِّيَ اعْلَمُ وَالاَتَعْلَيُونَ ﴿وَعَلَمَ إِذَهُ الْاَمُمَاءُ وُلَهَا وَتُعَرِّضَهُمْ عَلَى الْمُلْلِكَةِ فَقَالَ الْبُكُونَ فِياسُمَا وَهَوُلَا إِنْ كُنْتُمُ

ڝڔۊؽڹ۞ڠٵٮٷۺۼۼڮۅڡ؈؋ڽۅ؈ڡ۪ۺڮۅڬۅڗڗڝڡٵ ۻٮؚۊؽڹ۞ڠٵٮٷۺۼۼؽڮڮۅڶؙۿڔڬٵۧٳڗڰڡٵۼڵؠٛڹؽٵٳ۫ؾڰٲڹٛڎٵٮۛۼٳؽؠ۠ ٵٮؙٛػڮؽڠ؈ڠٵٮؾٵۮڡؙٲؿؙؚۼٛۿؙڠڔٵؚۺؠٵٙ؞ۣۄڋۧٷڵؾٵۤڗؿؙٵۿۼ؞ؠٳۺؠٵۧ؞ۣۄؗۥڠٵڶ

الهُ اَقُالُ لَكُمُ إِنِّى آعَلَمُ عَبُب السَّلَوْتِ وَالْاَرْضِ وَاعْلَمُوا تَبُنُ وَن وَمَا كُنُهُ وَن وَمَا كُنُهُ وَنَ وَمَا كُنْهُ وَنَ وَمَا كُنْهُ وَنَكُمُ وَنَ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ اللَّالْ

ٳؠؙڸؽؙڛؙٞٲۜڣۣ ۅؘٳڛؙؗٛٛٛٛػؙؙؠڒؖٷػٵؽڡؚؽٵٮؙڬڣۣڔؽۣؽ؈ۊڟؙڵٵٙؽٵۮڡؙٳڛؗػؙؽ۬ ٲٮؙٛڡٛۅؘۯؘۅؙڿؙؚڡٛٵڵڿڹۜٛڎۅؙڰڵۅؠڶۿٵڒۼڽٵڿؽؙ۪ڞ۠ۺ۬ػؙؿؙٵۘۅ ؙؙؙڒؿؿؙ؞ؽٳ؞؞ڒڐۧڔڔڔۜڛڰڔڝؙۿٵڒۼڽٵڿؽڞؙ

كَ تَقْرَبَا هٰ نِهِ الشَّجَرَةُ فَتَكُوْنَا مِنَ الظَّلِمِيْنَ ﴿ فَأَزُ لَهُ مَا الشَّيْطِنُ الْمُلِكُ الْمُعِلُوا الشَّيْطِ فَا فَا فَيْطُوا الشَّيْطِ فَا فَا فَيْطُوا الْمُعْلِطُوا الْمُعْلِطُوا الْمُعْلِطُوا اللَّهِ عَلَيْكُمُ الْمُعْلِكُمُ الْمُعْلِكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ الْمُعْلِكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّالِمُ الللْمُلِمُ اللل

بغضُكُه لِبغضِ عَلُو وَلكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعً إلى حِيْنِ

البقرة ٢ تَتَلَقَىٰ ادَمُ مِنَ رَبِّهِ كِللَّتِ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّكَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّا جَمِيْعًا ۚ فَاهَا مَا تَنَكُدُ مِّةً ﴾ هُلَّى فَمَنْ ثَيْعَ هُمَااي رَ؟@وَالنَّنْ ثُوِّ؟كُفْرُوْاوَكُنَّ يُوْإِيالِينَ لَةُ أَنْعُنُكُ عَلَيْكُهُ وَأَوْفَدُا تاقاتنا مُعَكَّدُ وَلاَ عَكَدُكُ إِنَّا لاَ عَالَتُكُ اللَّهُ اللَّهُ لاَ عَلَيْهُ لاَ اللَّهُ الْكا باليق تنكنا ُذِواتاي فَاتَّقُهُ نِ@وَلاَ تَكْيُسُوا أَلْرَاطِكَ ، تَكُنُّنُهُ الْحُدُّى ، أَنْتُهُ تَعْلَمُهُ نَ ﴿ وَإِقِيهُ ةُ وَالْدُالِالْكِةُ وَادْكَعُوْا مُعُ الرُّ رُعِينَ ﴿ أَنَّا مُدُّ و رَ رِّوْتُنْسُوْ نِ أَنْفُسَكُمُ وَأَنْتُمُ تَكُلُّ نِ الْكَتْحُ أَفُكُ ڵڞؠ۬ڕۅؘاڵڞڵۅۊ<sub>ٞ</sub>ٷٳٮٚۿٵڰ<u>ۘؠؠؙڒۊ</u>ٞٳڰؘۘۘۼڵٙ؞ٳڵڂۺڡۮ٠۞ رين فَاتَّدُن أَتَّفُهُ مِّلْقُهُ ارْتِهِمْ وَأَ عَلَيْكُمُ وَأَذِي فَضَّلَتُكُمُ عَالَمُ 13/531 لَانَهُ عَالِثَقَوْدُ اللَّهُ مَا لِأَتَّجُزِي نَفُسٌ عَرَى نَفْسٍ

ەكىنە

منزل

خُيُون نِسَاءُكُمْ وَفِي ذِلِكُمُ بِلاَ عُمِنْ السَّاسُةُ عَظْمُهُ ﴿ وَاللَّهُ عَظْمُهُ ﴿ وَإِنَّا لَ

عَةٌ وَّلاَ يُؤْخِنُ مِنْكِا عَلُ ال وَّلاَهُمُ نُنْصَرُونَ ۖ فَا

لَهِي ارْبُعِيْرِي لِمُلَةٌ نُمَّا اتَّخِذُ أَنَّمُ الْعِ ۞ڹٛڲۜۼۿؙؽؙٵۼؽٙڰؙ؞ڞؚ٤ؙٙٛٛؠۼڽۮڸڮڶۼڷڰۄ۫ۺڰۏٷ اتُكْذَامُوْسَى الْكُتُبُ وَالْفُنْ قَالَ لَكُمْ تُكُمُ تُكُمُّ تُكُمُّ لَكُمُ تُكُمُّ لَكُونَ ى لِقُوْمِهِ لِقُوْمِ الْكُمُ ظَلَّمُنَّاكُمُ أَنْفُسَكُمُ لِاتَّخَاذَكُمُ الْعِجُ تُوْبُوْ الى باريكُمُ فَافْتُكُوْ اَنْفُسكُمُ ذَٰ لِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْ هُ ثُنَاتُ عَلَيْكُمُ إِنَّهُ هُوالِثَّةُ السَّاكِ الرَّحِيْمُ ﴿ وَإِذْ قُلْتُمُ ى لَرْنَى نُؤْمِرَ ، لُكَ حَتَّى نَرَى اللّهَ جَلَاثًا فَأَخَلَ اللّهُ عَلَمُ لَا لَكُمُ ڠةُواۡنۡتُمُوۡنُكُوۡ وۡنَ۞نَةُ يَعِنۡنِكُمُوۡرَ ۚ يَعُنِ مَوۡتَكُمُ لِعُلَّمُ لُّ وَن @وَظُلِّلُنَا عَلِيُكُمُ الْغَيَامُ وَأَنْ لَيَا عَلَيْكُمُ الْصَرَّ لُوعٌ كُلُوْا مِنْ طَيِّيْتِ مَارَزُ فَنَكُمُ وَمَا ظَلَمُوْ نَا وَلَكِنْ كَانْذَا انْفُسَلْمُ مُظُلِمُونِ هِوَاذْ قُلْنَا انْخُلُواهِ لِهَا لَقُوْبُ كَانَّا الْخُلُواهِ الْقَرْبُ فَكُلُوْ امِنْهَا كِنْكُ شِنْئُتُهُ رَغَكُ اوَّا ذَخُلُوا الْيَأْبُ سُيِّكًا وَقُولُوا عِطَّكُ تُغُفُّ الْكُمْ خَطْلَكُمْ وَسَنَّزِ نِكَ الْمُحْسِنِيْنِي ﴿ فَيَ لَّا ڟڵؠؙٛۉٳٷڒڴٷؽڔٳڵڹؽ؋ؽڶڮۿؙۿۏٲؙۮؙڒؙڶؽٵۼڵ ڟڶؠؙۉٳڔڿؚڒٞٳڡؚؖڹٳڛؠٳٙ؞ؚؠؠٵڰٳٮٛۏٳؽڡ۫ڛڠؙۅؙؽۿۅٳۮؚٳڛؗۺؙ لم فَقُلُنَا اخْبِرِبُ يِعْصَاكَ الْحُجَرِ ۚ فَأَنْفُجَرَتُ مِنْهُ اثْنَتَا عَنْشُرَةَ عَيْنًا قُلْ عَلِمَ كُلُّ أَنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُو شْرَبُوا مِنْ رِزُقِ اللهِ وَلِا تَعَنَّوُ افِي الْأَرْضِ مُفْسِ

رَى نَصْدِرِعَلَى طَعَامِرُوا الاسمال ٤٠٠٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤ عُتُكَ وَامِنْكُ فِي السَّلْتِ فَقَالَ الْمُزَّلُونُ إِفْرَةً الأزى بك ثفياه ماخلفاكا ومدعظة ن⊕وَإِذُ قَالَ مُوْ أن هنان آ لناماهي فال إنَّ عَيَقُو <u>ۼؘٳۻ</u>۠ۊۜڵٳڮڴٷٵػٛۥؽڹڹۮڶڰٵٚٵڣ۬ۼڵۏؙٳڡٵؿٷٞڡۘۯۏڹ

.00

ٵۜۿۿۄڟؚؠۜٵؘؠڮڛٷڗ

ن هذا مِن عِنْداللهِ لِ

م کال م

- لهد

14

نُعِنْدِ اللهِ مُصَدَّةً ﴾ يَّةُ الْكَانِيُّ نَكُنْكِ

7,550

エレンシュ

منزل

٩

لؤيركز وتكثم قرثم بعكد كُوْمِرْ يُخِدُرُنُجِلُ وَهُ عِنْكِ اللَّهُ السَّاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَاتَعُنُكُونَ يُو وَقَالِدُالَ مُ يَكُنُ خُلَ الْحَتَّةُ الْأَمْنِ كَانَ هُوْرًا أَوْفُطِيرًى تِلْكَ أَمَانِيَّامُهُ المنكذان كمنتخط لنَّطَاء النُّسُتُ الْمُؤْدُكُ لَا نَهُ أَبُّكُ أَنْكُ أَنَّالُهُ . لكنت كأنالك والالأن تن لانعك أندي ويثل فألم اَدُافِيْكِ مُخْتَالِفُدْرِي ﴿ وَمُرِي أَظُلُمُ مِيرٌ } هَنْعُ مَسْ في ذُرُخُ المِمَا أُولَاكَ مَا كَانَ لَكُمُ أَرُنَى ثُلُ خُلُوهُمَا الْخَافِقُورَ ائنيا تَوَلَّوْا فَنَتُهُ وَحُهُ اللَّهُ السَّالِ اللَّهُ وَالسِّمُ عَلَيْكُ وَ ذَا لَهُ الَّخَذَ اللَّهُ وَ ل ألكفافي الشلوت ۅٳۮٳڟۻؠٳڡؙڰٳڣٳۺٵؽڠڎڴڶٷڰڋؽ؋ڲڰۮ؞ٛ؈ۊڡٵٳ 113:51 ن فَدُاهِ مُنْ نَشَا كِلَكُ فَلَكُ كِلْمُ فَلَى كَنَّا الْإِلْمِ الْفَوْمِ يَوْفِنُونَ وَاللَّا نَكِ بِالْحُقِّ يَشْدُرُ أَوْنَلْ ثُرًّا وَكُلْ نَشْكُلُ عَنِي أَصْلُحِهِ

منزا

ع الصديد التفت ملال

ڡٛۘۼڹٛڰٳڶؠؙٞؠؙٛٷۮؙۅڵٳٳڵٮڟڔ۬ؽڂؿۨؾۺٙۼۄ 1 (S) 1 721 كَ عَلَيْكُهُ وَأَذِّ فِي نَعْدُ إِيدُمُا الْآنِجُ وَيُ فانتثر بتراأ الناحخفاة ١٩٠٠ أ الأكنال عماء أرعم أأالآ الإهموا \$ 6 PM 5

منزل

ۥڮؘۯؾؙۼۜٲۺڸؼۨۊٵڶٲڛڮؽڮڔؾٵڵۼڵؚؠؽڹ؈ۅؘۅڟؠؠڡۜٙٳڹۯۿ ڡ۠ڵؽڿ؆ڔ؆ٳڸڷۼٳڞؙڟۼ*ؠڰڰؙ*ٵڵ؆ڹۘۯٷڵٲڰٷڗؙٵ المُورُ: ﴿ الْمُؤْثُثُونُهُ مِنْ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِ تَعَيُّكُونَ مِرةً بِعَيْنِي ۚ قَالَةُ انْعَيْثُ الْمُكَةِ الْمُائِلَكَ الْأَهْمُ وَاسْلِعِيْلُ ؿٳڵڲٳۊٞٳڿؚؠٵؖٷڬٛؽؙٳڮؘڡؙڛڶؠٷڹ<sup>ڝ</sup>ڗڶڰٲڡٞڰڐ۫ۊڵڂٙڵػٛؖڵڡؙٲؽٲ نُونُواهُوُ گِااَوْنَطِيا يِ يَنْكُبُتُكُواْ قُلْ بِلْ مِلَّةَ الرَّاهِمَ حَنْنَفًّا وْمَا عَانَ مِنَ الْغُنثُمُ كِنُرُ ؟ ﴿ وَقُولُكُمَّا أَمَنَّا مَا لِللَّهِ وَمَٱلْثُولَ النَّبَاوَمَا أَثُولَ إِلَى ءَ وَ السَّلِعِيْلِ وَالسَّحْقَ وَيَعِقْوُكُ وَالْأَنْسُنَاطِ وَمَا أَوْتِي مُولِلِّي ى وَمَا أُوْذِي النَّبُّونِ مِنْ رَّبِّهِ مُؤْكِرُ نُفَرِّونُ مِنْ الْحَاقِنُهُ ﯘﻥ ﻟَﻪﻣُﺴُـﻟِﺒُﯘﻥ صِحَانَ امَنُوْ ابِينْكِ مَا اُمَنْتُمُ بِهِ فَقَدِ اهْتَكُوْ ا انُ تَدُلُّوا فَانْتَهَا هُمُ فِي شِقَاقَ فَسُبَكَ فَيْكُلُهُ وَاللَّهِ وَهُوَ السِّبِيعُ الْعُلِيْحُ الله صِنْغَةُ وَّنُحُرُّ لَهُ عِيكُ وُنَ ۖ احُسَرِي مِرِنَ *ٱتْعَاجُّوْنَنَا فِي اللَّهِ وَهُورَتَّبَنَا وَرَثَّكُمْ ۚ وَلَنَا أَعْمَا لُنَا وَلَكُمُ أَعْمَا لُكُوُّوُ* الأنسياط كأنؤاهه دًا أؤنظم ح فألء أنتنه أعله أوالله ومن أظله ۿٳۮؘةۧۼؚؽؙؽؘٷڡؚڹٳؠڷڿۅؘڡٵ۩ڮڹۼٵڣڸۼؾۜٵؾؘۼؽڵۅؙڹ۞ڗؚڶڰ قَلْ خَلَتْ لِهَامَا لَسَيَتُ وَلَكُمُ مَّا لَسَيْتُمُّ وَلَانْشُكُونَ عَبَّا كَانُوايِمُكُونَ

مِرِي السَّاس إعراط اللة بغاف انَّهُ

سوفف النبي – رق يرق عن منزل وقف لازهر صلى إلى عبير وسلعر

رة كحملك شطرال لهُ تُذَلُّتُكُ وْنَ هَاكُمُ كُلِّكُ أَرْنُكُ الكافتكة رسوا المَّا مُنْ كَتَّكُمُ وَنَ لئكة الكثت والع آذُکُاکُهُ وَاللَّهُ ڭ يْرْيُ امْنُوا اسْنُعِبْ نُوْا بِالصَّابِرِ وَا يريْن @وَلاَتُقُوْلُوالِكِوْنَ كُلُولِكِوْنَ كُلُولُولُونَا لِمُونَا لِمُعْنَالُا ىلە أَمُواْتُ بَلِّ أَخْمَاءُ وَلَكِنَ الْأَنْشُعُرُوْنَ@وَلَيْنَ لَجُوْعِ وَنَقْصِ مِنَ الْأُمُوالِ ء الصِّيرِيْنَ اللَّهُ الَّذِي اذْ آاصَا بِتَنَاهُمُ صَّحِ اناً البُهِ رَجِعُونَ ﴿ أُولَيكَ لثَّاثُةُ أُولِيْكُ هُمُّ الْمُلْنَكُ وْرَى ﴿ إِنَّ الْصَفَ مِنْكُ فَهُنِّ كُنِّجُ النُّهُ فَكُنَّ أُو اعْتُ لنگھ ان الذين مَكَثَنُهُ دَى حَمَّ رئ بَعُل مَا يُكُنُّكُ لِلنَّا وُلِلَّكَ يَلْعُنُكُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُكُمُ اللَّهِ نُونَ فَيْ

يُنَ تَابُوْا وَأَصْلَحُوْا وَبِيِّنُوْا وَأَصْلَحُوْا وَبِيِّنُوْا فَأَوْلَا نغ<sup>صا</sup>ل الذائري كَفُرُوْا وَمَاتَتُوا وَ هُمُ كأفة والتكاس أَالْهَا الْأَهُوَ الْتَحْفُرِيُ الرَّحِيْمُ الْأَالِي فِي الْأَحِيْمُ الْأَلْمَالِ الْأَحْدِيْمُ الْأَحْدِيْمُ ذُرُضِ وَاخْتِلافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْقُلْكِ مُنْفَعُ الشِّاسَ ، وَهَا المُن لَعُد المُؤلِد المُؤلِد رُضِ لَا يُتِ لِقَوْ مِرْتُعُقًا لةُرِي ﴿ وَمِنِ النَّهُ بُ أَنَّ الْقُورَةُ لَا لَهُ الْقُورَةُ لِللهِ ۮ۬ؾڹڗۘٳٳڷڹؽڹٵڝؚۜ تَقَطَّعُتُ بِلِمُ الْأَنْسِيَاكِ ﴿وَقَالِمُ الْأَنْسِيَاكِ ﴿وَقَالِمُ كؤازًى لَذَ (5)1,750 ليهم

عرفين

البقرة ٢

سُّ ، كُلُوُامِتًا فِي الْأَرْضِ حَ لشَّيْظِنِ إِنَّةُ لَكُمُ عَلُو مُثَيِّرِ عَلَى اللهُ عِوَانُ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا الذائز بك كفاؤا عُمُّ فَكُمُ الْانْعُقْلُانِ ﴿ كَالْتُكَا الَّذِي لِأَنْ الْمُنْوَا لْ مَا رَزَقُنْكُمُ وَاشَ حَامُ عَلَيْكُمُ النُّنْئَةُ وَالدَّاءُ وَالَّاءُ وَالْ لَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اطْ ملكة حِزَى الكنتُ وَ الْمُحْمُ عَنَ اكْ الْبُكُو الْوَلِي لعُكناك ما عَلَى النَّارِ ﴿ ذِلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّ لَ الْكِتْبَ بِ

رَّمَنُ امَنَ بِاللهِ وَا ليُؤمِر الأخِر وَالْمُلِّكَةُ وَالْكُثْرُ ذريالْقُدُني لْرُنَ وَالْبُنَ السِّينِيْلِ وَ ڵٷٷٵؿٙٵڵٷڮٷ<u>ٷ</u>ٳڷؠٷؿٷ رين في الكاساء والفَّرَاء وجين التأسِ مُسَارِ٠) ذِلكَ يَخَفَيُفُرُ كاذلك فلفاعن اك النُّهُ@وَكُنُهُ فِي القَصَ لَّالَكُ نَعُلَاهُ نثُنَّةُ عَلَى الَّذِي يُمُكِّ لَهُ نَكُ انَّ اللَّهَ سَمِيْعٌ عَلِيْكُونَ مُعْمَادُ مِنْ إِذَا فَاصَلَحُ مِنْ مُنْكُمُ فَالْآلِكُ فَالْآلِكُ فَالْآلِكُ فَالْآلِكُ فَالْآلِكُ عِيْثُرُ ﴿ يَالِيُّهَا الَّذِينِ لَا مَنُوا كُنِنِ عِنْ الْمُنُوا كُنِنِ عِنْ الْمُنْوَا كُنِنِ عِن كَ الْنُ يُن مِنْ فَعُلِكُمُ لِكَ

بنزلء

تَامًامَّعُكُودُتِ فَمَنُ كَانَ مِنْكُمُ مِّرِيْضًا *ڰ*ٷٞڡؚٚڬ ٳؾٳۄٳؙڂڒٷۘۼڮٳڷڹؽؽۑؙڟؽڠؙٷؽٷڣڶڮ كُنْرِ فَكُنُ نُطُوِّعَ خَكُمُا فَيْكُ خَكُو لَيَّ وَأَنَّ نَصُهُ مُواخَلُو لُمُ إِنْ كُنْنُكُ نَعُلُمُهُ رَصِهُمُ رَمَضَانَ الَّذِي أَنْ أَنْ لَ فِيهِ لَقُالُ مُمَاكِ ) لَلنَّاسِ وَبَيِّ تِ قِنِ اللَّهُاي وَالْفُوْقَارَ إِنَّا اللَّهُ عَارَاتُهُ عَارَاتُهُ كَ مِنْكُمُ النُّسَلَمُ وَفَلِيُصُمُّهُ وُمَنْ كَأَنَ مَرِيْضًا ى سَفِر فَعِنَّاةٌ مِّنْ إِيَّامِ أَخَرُ بُرُ بِيُّ اللهُ بِكُمُ الْبُسُرَ لغشر ويتكبله االعتاة ويتنكيروا الله على ماهل لْكُهُ تَشْكُرُوْنَ ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِيُ عَنِّي فَإِنِّي فَرَيْكِ دَعُوةَ الرَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلَيْسَنَجِينُبُوْ إِلَى وَلَيُؤُمِنُوا لُعَالَّهُمْ يُرْشُكُونَ@اجُالَّ لَكُمُ لِيُلُةُ الصِّيامِ الرَّ فَتُ إِلَّى كُمُ هُرِي لِيَاشُ لِكُمُ وَأَنْتُمُ لِيَاشُ لِهُرِي تَعْرِي عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمُ تُهُ تَخْتَانُوْنَ انْفُسَكُمْ فَتَاتَ عَلَيْكُمُ وَعَفَاعَنُكُمُ ۖ فَاكُنُ قَالَانَ نْبُوْهُونَ وَانْتَغُوْامَا كُتُكَا لِلَّهُ لِكُذَّ وَكُلُوا وَالشَّرَبُوْا يَّنَ لَكُمُ الْخُنُطُ الْأَبْيُضُ صِنَ الْخَيْطِ الْأَسُ لَفُجُرٌ ثُمَّ أَتِبُّوا الصِّيَامِ إِلَى الَّيْلِ وَلَا تُبَاثِمُ وُهُرَّا هْوُنُ فِي الْبُسْجِينُ تِلْكَ حُكُ وُدُالِيُّهِ تَقَرَّنُهُ هَا كُنْ إِكَ يُبَيِّنُ اللهُ النِيهِ لِلتَّاسِ لَعَلَّهُمُ يَتَّقُونَ

لُوَّابِهَا إِلَى الْحُكَّامِ رهي) مكاقشك ارى ئاڭ د، اتّع رُواتُ فحكنه والفشنة أشترون الغثارة ولاتفتا لأكد فنكو فارا فتلاكد كافتلاهم كامحق نقت انْتَهُ افَانَ الله وَ وَكُونَ وَ فَنُكُمُّ وَ لِي كُورُ وَ وَ وَكُورُ وَ وَ انتفخه ا فَلَاعُلُ وَانِ إِلَّا هُرِ الْحُرَامِ وَالْحُرُ مِنْ فَعَ لكالهُ بالشَّ لَهُ فَاغْتُكُوا عَ @وَاتَّفْقُوا فِي سَ تَّ اللهُ يُحِثُّ

منزل

تِبُواالُحَجَّ وَالْعُبُرَةَ لِلهِ فَإِنْ أَخْصِرْتُمُ فَمَا اسْتَبُسَرَ لْهُدُاهِ أَوَا كَانَكُمُ لِقُدُارُءُ وَسَكَمُ حَتَّى سُلُغُ الْمُكُوكُ عَجَّلًا فَمَ بُضًا أَوُبِهُ أَذُى مِثْنُ رَّأْسِ ية أَوْنُسُكُ فَأَذَا آمِنْتُذُونَينَ نَئِنتُعُ بِالْعُبُونِ إِلَى الْحَجِّ يْسَرَمِنِ الْهَلَوْعَ فَتَرَى لَيْنَحِلُ فَصِمَامُ ثَلَاثَةِ ٱتَّ التحج وسبعاني إذارجعنكم تنك عنثرةكام لمأذلك لمثالة يُثُنُ اهْلُهُ حَاضِرِي المُسْجِبِ الْحَرَامِرُواتَّقُوا اللهَ وَاعْلَكُوَّا اَتَّ الكتة الذام معنا للمك فكرن فرض فيها التقالث المنقاف لْحَجَّ فَلِارِفَكَ وَلاِفْسُوُقَ وَلاَحِمَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا نَفْعُ فَارِي حَكُرُ النَّالِمِ النَّقَفِّ عِي وَاتَّقَوُّرِ ، يَا ®لَيْسَ عَلَيْكُمْ خِنَاحٌ اَنْ نَبْتَغُوْافَضْلاً مِّنْ رَّيَّكُمُّ يَثُهُ مِّرِثُ عَرَفْتِ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنُكَ الْمُشْعِرِ الْحُرَا ٤/٤٤٤ وَكُوكُوكُ كُمُا هُذَا هُمَا إِنْ كُنُنْتُهُ قِرْبُ فَيْلِهِ لِبُونَ الظَّمَّ الْأَنْ كَانِي يْنِي أَوْاضَ الرَّاسُ وَاسْتَغُفُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ الله ىلەغقۇر رُحِيْمُ ﴿ فَضَيْنُهُمْ مَنَاسِكُمُ فَاذْكُوا اللهَ كُذِارُ يَآءِكُمُ أَوْ اللَّهُ لَّ ذِكْرًا ﴿ فَهِنِ النَّاسِ مَنْ يَقْوُلُ رَبُّهُ الْإِنَّا فِي النَّائِي وَمَالَ £ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ©وَمِنْهُمُّمِّنَ يَقُوُّلُ رَتَّبَا اللُّ نَيَاحَسَنَةً وَّ فِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَاعَنَ ابَ التَّارِ @

; d

كَسَبُوْأُ وَاللَّهُ سَرِيْعُ الْحِسَا س مرجي ريحي بمة وهذال الخصر فنفأ ويُلِمُ إلى الْحُنْ وَالنَّهُ تُ الفّيراد @واذا فِعُدِلَ إِنَّهُ امَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّ له كآفة وُلا يُطِن انَّهُ لَكُمُ عَلُوا مِّبُينٌ ۞فَأَنْ أرش الله عنيز كملنه أَ يَنْظُونَ إِلاَّ إِنَّ اللُّهُ فِي ظُلِّل مِينَ الْغَمَامِ ﴾ الله تَرْجُعُ الْأَكُمُ وُرْضَهُ كُمُ اتَيْنَاهُمْ مِنْ حَآءَتُهُ فَانَّى لكيوة الثاثث هِرِي النَّاثِرِي الْمُنَّةِ

gue or

فالازمر

منزل

تُنْنَأُوا الْاخِرَةِ وَاوْلِيكَ أَصْلُحُ التَّارِ عُهُمْ فِينِهَا خَلِكُ وُ

يْنُ رُمِنْكُمُ عَنَى دِيْنِهِ فَمُمُتُ وَهُو كَافِرٌ فَأُولَيْكَ حَمِطْتُ أَعْمَالُكُهُ

فِعُ لِلنَّاسِ ) مَا تَصُفُكُمُ كُنُمُ الْأَلْتِ لَعَلَّكُمُ تَتَفَكَّ وْنَ<sup>،</sup>۞فِي التَّهْمَا وَالْخِيْرَةِ وَمَا للهُ خَلَا وَإِنْ تَعَالِطُهُ هُمُ فَا لح ولانشأه الأله أدعة وكالأساس لئمنشركك حتتى يؤمن ك فَأَخُذُ اللَّهِ فِي مُّنْهُمُ كُوِّ وَلَوْاعُهُمُ كُوِّ وَلَا تُغَلُّمُ وَلَا تُغَلُّحُوا ا لُعَيْثٌ مُّؤُمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مَنْشِرَكٍ وَّلْوَاغِيَكُمْ اوْلِي التأدَّواللهُ كَاعْزَالِي الْجَنَّةِ وَاللهُ الْجَنَّةِ وَالْجَالِي الْجَنَّةِ وَا لِيتِهُ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ بِيَّنَ كُرُّوْرِ ۚ هُو نَسْعَ قُلُ هُو أَذِّي فَاعْتُمْ لُو النِّسَاءَ فِي الْمُحِمْفِ " وَ اللَّهُ اللّ لَهُ وَاتَّقُوا لِلَّهُ وَاكْتُوا لِللَّهُ وَاكْلُوا لَا لِكُوا لِللَّهُ وَاكْلُوا لَا لِكُوا اللَّهُ وَالْكُوا الْكُوْمِنةِ ئَ@وَلاَ بْرُوْاوَنْتَقُواْ وَتَصْلِحُواْ بِيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سِينَةٌ عَلَيْكُمْ ﴿

1001

'يُؤَاخِنُ كُمُ اللَّهُ بِاللَّغِو فِيَّ أَيْمَا بِكُمْ وَلَكِنَ يُؤَاخِذُ كَسَبَتْ قُلُوْكِكُمُ ۗ وَاللَّهُ غَفُوسٌ حَلِيْمٌ ﴿ لِلَّذِينِ إِنَّ إِنِّنِ إِنَّ يُؤُكُونَ مِنْ نِسَآمِهِمْ تَرَبُّصُ اَدُ يَعِيرٌ أَنْتُهُمْ رَقَيْكُ فَآعُوْ فَأَنَّ اللَّهَ غَفُوْ رَّجِيْهُ ﴿ وَإِنَّ عِنْهُوا الطَّلَاقَ نَّ اللهُ سَمِينَعُ عَلِيْهُ ﴿ وَالْمُطَلَّقُتُ يَتُرَبِّ صَرِّرَ فَسِيهِنَّ ثَلْكَةً فَرُوْءٌ وَلاَيجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكُنُّهُنَ ْ خَاقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ أَنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْبُوْمِ نْجِرْ وَبُغُوْ لَتُكُرِّنَ أَحَقِّ بِرَدِّهِنَ فِي ذَلِكَ إِنْ أَسَادُوْا لَاحًا وُلَهُرَ فِي مِنْكُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمُعُرُوفِ وَلِلرِّجَالِ نَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيْزٌ حَكِيْءٌ شَالطَّلَاقُ مَرَّكُنُ فَأَمُسَاكُ بِمَعْرُ وُفِ أُوْلَثُم يُحُرُّ بِأَحْسَانٍ وَلَا يُحِلُّ لَكُمُ سَا التَّبُثُنُوُهُرَّى شُيْعًا الرَّ أَنْ تَخَافَأَ أَلَّ يُقِيبَ مُكُورُ اللَّهِ فِإِنْ خِفْتُهُ الرَّا يُقِيِّمُا حُكُورُ اللَّهِ فَلَاجْنَامَ لَنُهِمَا فِنُهَا افْتَكُ تُكُ بِهُ تِلْكَ حُكُوْدُ اللهِ فَلَا تَغْتُكُوْهُا ۗ مَنْ يَتَعَكَّ حُكُوْدَ اللهِ فَأُولَيِكَ هُمُ الظَّلِمُوْنَ ﴿فَانَ لَّقَهَا فَلَا تُحِلُّ لَهُ مِنْ بَعُلُ حَتَّى تُنْكِحُ زُوْجًا غَيْرُهُ ۗ فِأَنْ لْتُقْفِأُ فَلَاجُنَاحُ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتُرَاجَعَا إِنْ ظُنَّا أَنْ يَقِيْمُ عُلُوْدَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُلُوْدُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعُلَّمُوْنَ

آءَفِيَكُغُنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمُسِ سَرِّحُوُهُرَّ بِمَعْرُ وَفِ وَلَا تُنْيَسِكُوْهُرَّ لُ ذلكَ فَقُلُ ظُلَّمَ نَفْسَةٌ وَلاَ تَتَّخِلُ وَا ىلە ھُزُوّا وَاذْكُرُوْانِعُبَتُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا ٱلْزَلَ عَلَيْكُمْ نَ الْكِتْبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمُ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوَّا رِيُّهُ بِكُلُّ نَتُونُ ءِ عَلِيْمٌ ﴿ وَإِذَا طَلَّقَتُمُ النِّسَآءَ فَيَلَغُنَ لَهُنَّ وَلَا تَعْضُلُوُهُنَّ أَنْ يَنْكِوْنَ أَزُوا جَهُنَّ إِذَ ضَوْايَيْنَكُومُ رِالْمُعْرُوفِ وْلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤمِنُ بِأَنَّهِ وَالْبَهُ مِرَالُأْخِرِ ذِيكُهُ أَذُكُى لَكُهُ وَأَطْفَوْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَانْنَتُمُ لِاتَعْلَمُونَ@وَالْوَالِلْ تُعْلَمُونَ@وَالْوَالِلْ تُعْ يُرْضِعْنَ وُلاَدَهُنَّ حَوْلَيْن كَامِلَيْن لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُب لرَّضَا عَهُ وَعَلَى الْمُؤْلُؤُدِ لَهُ رِنْمَ فَهُنَّ وَكِسُو تَهُنَّ مَعُ وَفُ لَا تُكُلُّفُ لَفْكَ الاَّ وُسُعَفَا لاَ لَى هَا وَلاَمُوْلُوْدٌ لَّهُ بِوَلَيْهٌ وَعَلَى الْوَارِثِ مِنْ لكَ ۚ فَأَنَّ أَرَادًا فِصَالًّا عَنُ تُرَاضِ مِنْكُمُ لَاجُنَاحُ عَلَيْكُمَا وَإِنْ أَرَدُنَّكُمْ أَنْ نَسُنَا وَضِعْمًا أَوْلَاكُمُ فَلاَ جُنَاحَ عَلَىٰكُمُ إِذَا سَلَّمُتُمُ مِّآاتِيُنُّكُمُ مِ تَّقُوااللهَ وَاعْلَمُوَّا أَنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِبُرُۗ ۗ

نُهُ رَىٰ مِنْكُمُ وَكُنُ رُوْرَىٰ أَزُواكًا تَكْثُرُتُهُ أَدُنِعَةُ أَشُكُ وَعَشُ أَفَاذَا بَلَغُ مَ أَحَ تُغْمِلُهُ نَ خَمِلُو ﴿ وَلاحُنَاحُ عَلَيْكُمُ فِهُمَا سَنَكُ كُوُ فُكُونَ وَلَكُونَ الْأَنْوَاعِكُ وُهُرًى بِسِرًّا رُنُ تَنَةُ لُوْا قَوُلًا مَّعُرُوْفًا أُولًا تَعُزِمُوا عُقُلَ لَاَ النِّكَاحِ حَتَّى سُلُغُ الْكَتْكُ أَحَلَكُ وَاعْلَهُوا أَنَّ اللَّهَ يَعُلُّمُوا فَيَ اللَّهُ يَعُلُّمُ مَا فِي ٱلْفُسِ نَارُوْهُ ۚ وَاعْلَمُوا اَرَّ اللّٰهَ غَفْهُۥ ٌ كِلنَّهُ ۚ ۚ لَا خَنَاحَ آءِ مَا لَهُ تُنْكِشُهُ هُنَّ لة ومنتعو هري على لَهُرِّ فَ نُضَدَ لْمُقْتِرِقُكَ رُوْفًا مَثَاعًا بِالْمُعُرُوفِ لُرُزَ) @وَارِثِي طَلَّقَاتُكُوْ هُرِثِي مِرِثِي قَيْلِ وَقُلُ فَوَضَّنَهُ لَهُرًا فَرِيْضَ نَهُ إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَغْفُواالِّنْ يُ بِيَ ت والصَّالُونِ الْوُسْطِيُّ وَقُوْمُوا بِنَّهِ قُنِتَيْنَ ١٠

البقرة ٢ لاَ ٱوْرُكْمُهَانًا ۚ فِإِذَا آمِنْكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كُمُ آءِ تُكُذُنُهُ الْغُلِينُ إِنْ الْعُلِينَ إِنْ الْعُلِينَ إِنْ الْعُلِينَ إِنْ الْعُلِينَ إِنْ الْعُلِينَ إِنَ احَ عَلَىٰكُمُ فِي مُ مَّغُرُوْفِ وَاللَّهُ عَزِيُزُّحِكِيمٌ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَزِيْرُ عَلِيمٌ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَز بَعُهُ وُفَّ حَقًا عَلَى الْعُثَقِبُونِ ﴿ إِنَّ الْعُثَقِبُونِ ﴾ إِنَّا لَعَلَّكُمْ تَعُقِلُهُ رَئُ هَالَهُ ثَرَالَى الَّذِينَ الَّذِينَ الَّذِينَ عَرَجُوا وَهُمُ أَلُونُ حَنَرَالُهُونَ ۖ فَقَالَ لِلْمُهِ اللَّهُ تْثُمُّرُ أَخْيَاهُمُرًاكَ اللَّهُ لَنُوهُ فَضْلِ عَلَى التَّاسِ لتَّاسِ لَا يَشَكَّرُ وُنَ®وَقَاتِلُوَا فِي سَبِيْل لَّهُ قُولًا أَنَّ اللَّهُ الله فأخدًا كسَّدُ الرَقَ وَاللَّهُ تَقْبَفُ ا الكو لأحكاد لِأَمِنُ بَنِينُ السُرَآءِ بُيلَ مِنْ بَعْنِ مُوْلِي الْبُعُثُ لَنَامِلِكًا نَّقَاتِلُ فِي سَ بِ اللَّهِ وَقُلُ أَخُرِجُنَا مِنْ دِيَارِنَا وَ هُ الْقِتَالُ ثُولُوا إِلاَّ فَلِيلاً مِنْهُمْ وَاللهُ عَلَيْمُ الْقِلِيدُ، ا

منزلء

البقرة ٢

لَهُمُ نَبِيُّهُمُ إِنَّ اللَّهَ قَلْ بَعَثَ لَكُمُ طَالُوْتَ مَلِكًا ۚ قَالُهُمُ لِللَّا ۗ قَالَمُ ، كُذُرُ، لَهُ الْمُأْلُكُ عَلَيْنَا وَنَكُ مُ أَحَقٌ مَا لَكُولُكِ مِ سَعَةً قِرَى الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفْيَهُ عَلَيْكُمْ وَزَادِهُ مروالله كؤني مُلْكَهُ مَنِي تَشَاعُ وَاللَّهُ مِّيَّانُ لَكَ الْ مُؤلِّنِي وَالَ هُرُ ك ألائة لكمُ إن تَنْهُ 100 لُوْتُ مَالُجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهِ مُنْتَلِكُمُ مُنْكُلِّهُ مُنْكُلِّهُ مُنْكُلِّهُ مُنْكُونًا لِبْسَى مِنْهُ يُ وَهُرِ مِنْ لَيْنَطُعُنُّكُ فَأَنَّكُ مِنْهُ } [أَهُمَن مَنُوا مَعَةٌ قَالُوا لَاطَاقَةُ لِكَا لِنَ يُظُنُّهُ رَى أَنَّهُمُ مُّلْقُوا اللَّهِ كُمُمِّنُ فِئَةٍ قَلِيهِ ن اللهُ وَاللَّهُ مَعَ الصَّيْرِيْنِ ﴿ وَلَكَا يُرْزُوا لِحَا الكأك والحكنة وز بَغْضُهُمْ بِبَغْضِ لْفَسَلَ عِدَالْأَرْضُ وَلَكِرِ ۖ اللَّهُ ذُوْفُضِّلِ عَلَمْ نِلْكَ النَّكُ اللَّهِ نَتُلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَالَّكَ لَمِنَ الْمُؤْسِلُونَ ﴾

منزل

نَهُ بِرُوْحَ الْقُنُكُ بِسِ أُولَةُ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَعَلَ الَّهِ فم بعُد مَا حَآءَتُهُمُ الْبُيّنْتُ وَلَكِن اخْتَلَفُوْ افْيِهُمْ المُحْمَّرُ ۚ كَفَرُ وُلُو شَاءَالِلَّهُ مَا اقْتَتَالُوٓ آوَلِارٌ ۗ اللَّهَ يَفْعَا الَّن يَنَ امَنُوَّا انْفِقُوْا مِتَّا رَزَقُنَاكُمُّ مِّنَ تَيَا مي سوس مُ فنه وَالْخُلَّةُ وَالنَّهُ عَالَمُ اللَّهُ وَالْكُورُو ن ﴿ اللَّهُ لِآلِكِ إِلَّهُ هُوْ الْحُرِّ الْقَائِدُ مُوْ لَاكُنُنُ وَّلَانُوُهُ لِلْهُمَافِ السَّلْمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَ فَحُ عِنَّكَ لَا إِلَّا بِإِذْنِهُ يَعُلُوُ مَا بَيْنَ إِنِّن أَيْنِ يُرَمُ وَمَا بُحِيْطُونَ بِشَيءِ قِنْ عِلْمُ إِلَّا بِمَا سَلْمُونِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَكُودُ لا حِفْظُ لُمُمَا وَهُوَ الْعُو نُعُ ﴿ لَا آلُوا مَ فِي الرِّينَ تَكُنُّ قُلُ ثَبُرِينَ الرُّسُلُ غؤت وبغومن بالله فقداست انفضاء كفاة الله سيبيع عليه ڮٵڷڹڔٛؽٳڡٮؙٷؙٳؙ كُخُوجُهُمُ مِينَ الظَّلَبْتِ إِلَى النَّهُ رُوَوَالِّن رُرَّ نَفُهُ أَوْا الْوَلِكُ هُمُ الطَّاعُهُ أَتُ الْخُورِجُونَهُ مُ مِّرِنَ الظُّلُلتِ أُولِيكَ أَصْحُبُ النَّارِّهُمُ فِيهَا خَلِلُ وْنَ

٢

قال بى ومرن يبطير فالمن فالمن فالبيا والبياد و الفيد و الله و الل

فَا يُتَبِعُهَا أَذِّي وَاللَّهُ عَ لَّذُنُنَ الْمُثُوِّا <u>ۅؙٞٳڝۘۘۘڹ؋ؾڴؠ۫ڔؠٲڶؠٙڹۜٷٲڷڎ۬ڮڰٙٲڵٙؽػ</u> آءُ رَكَّاءُ النَّاسِ وَلَا بُرّ لْنُهُ تُوكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ فَتُرَّكُ صَلَيًّا أَلَا يُقْبِيرُونَ شُونُ ۗ قِينَاكُسَيْدُ ۗ وَاللَّهُ لِإِينَهُ بِ يَ الْقُدُمُ الْكِفْرِينِ ﴿ يَ ﴿ وَهُو مَنْكُ ۗ إِنَّ إِلَّهُ إِنَّ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إ المُوَالَّهُ مُا لَنْهُا وَمُوْضَاتِ اللّهِ وَتَغَيِّمُ مَا حِبْنُ في بُون أصابكا والراع فا اضغفار فافان لفريصيه المُ فَطَلِّ أَوْ اللَّهُ بِمَا تَعْبَدُ كُونَ يُصِدُّ ﴿ اَكُورُ اَحُلُكُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الرُّوْلَةُ ذُرِّتَةً ضُعُفَا أَوْفَاصَا مِلَا اعْصَارُ فِي إِنَّهُ فَاحْدُرُ قَيْنَ ككفرالايكيالعلآ لَهُ تَنْفُكُمُّ وْرَى هَاكَاتِهَا الْ أنفقة احزى كلتلت فأكسنتنه ومتآ تُنفقنُ ﴿ وَلَسُنَهُ مَا خِنْ يُوالِدُ إِنَّ اللَّهُ الدَّانِ لَنَّهُ الدَّانِ لَكُوالْ الدَّانِ لَكُ لُفُوَّا أَنَّ اللَّهَ غَوْثٌ حَبِينُكُ ۞ٱلشَّيْظِرُ، يَعِنُ ڵڡؙٛڂۺؙٳٷٳڵڵؽۑڮۘڰؙڮٞڡٞۼڣۯٷٙڡ۪ؽ۬ڰۅؘڡٚۻؙڰٷۻڰٷٳڵؿۄ يُوتِي الْحِكْمَةُ مَنِ الشَّاعِيْوَ مَنْ الْجُكُمَةُ مَنْ الْجَ أَيَنَّ كُرُّالاَّ ٱوْلُواالْاَلْيَاب@وَمَآ أَنْفَقَتُمُوِّنُ نِّفَقَادٍ إَوْ رِفَانَّ اللهَ يَعْلَمُهُ وَمَا أذب حِنْ انْصَ

عرورة

جرے بھی جی میں ایس کا جی کا ایس کا میں میں عُرُ الْمُرِ فِي اللَّهُ لَهُ وَمَا تُنْفِقُهُ رَى الرَّا لَيْعَاءُ وَجُهِ اللَّهِ وَمُ وموس الثع الدَّاسَ الْحَافِّ أَوْمَا تُنْفَقُهُ ٱلنَّنُ رُبُ مُعْمُ فقة ن امُهَااهُمُ ب التخكماكفة ز أَرِي كَاكُلُةُ رِي اللَّهِ لِهِ نَكُلُهُ وَالْدَاالِكَا الْكِيالِيَهُ مِنْ إِلَيْكُ الْكِيدُ مِنْ إِلَيْكُ الْكِيدُ مِنْ إِلَيْكُ الْكِيدُ الْكُيدُ الْكِيدُ الْكِيدُ الْكُذِي الْكِيدُ الْكُيدُ الْكِيدُ الْكُذِي الْكِيدُ الْكُنْ الْمُعُلِيدُ الْكِيدُ الْمُعُلِيلُ الْمُعُلِمُ الْعُلِيدُ الْكِيدُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعِلِيلُولِ الْمُعُلِمُ الْمُلِيلُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِ رک) وأفترن يحاءة مؤعظ الثة التابياة أيرفي المستد فيركاغا ايرانيان@ن بِمِ@ارِبُ الْذِينُونَ الْمُنْدُاوَعَ لَا وَاتُواالَّاكُولَا لَهُمُ أَجُرُهُ

زل وتغ

الكفة

بن المنوااتَّقُوااللهَ وَذَرُوْا مَا يَغِي مِنَ الرِّبُواانِ تُنْحَعُهُ رِي فَيُهِ إِلَّا ۱۱۱۵۵۱۵۵۵۱۵۵۱ كثلاثة علىاعدة وكثلث كأكتاف المتالات عُقَى وَلَيْتُقِى اللَّهُ إِنَّاكُ وَلَا يَنْخُسُرُ الناثى عليه الحق أسف فأأ وضعنفا لنكؤ كخناع اللهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمُ فَ

السَفَ وَلَهُ تَحِلُوا كَانِتًا فَرَهُ فَانُ الْمِنَ يَغُضَّكُهُ يَغُضًّا فَلَيُؤَدِّ الَّذِي اؤْنُونَ الْمَانِيَّةُ وَلَيْ والتكثيب الشماءة ومر كثثتكا فاتت انشا فأي كَانُ عَلَيْكُ هَاللَّهُ مَا فِي السَّلْمُ ثفغنفط أياجه غكنساخ لأغفظ 2125 آغِوَاللَّهُ عَلَى كُلَّ ) شُوْ أَقُلُ لَا رَّتِهِ وَالْمُغُومِنُهُ (\*) كُلُّ الْمَرِى بِاللهِ وَمَلَّلُكُنهُ وَكُثُّ نُفَةَ وَأُي كُونَ إِكُونَ إِنَّهُ لِيُّ وَقَالُوا لَسِمُعُنَا الكف الألازة الاتكاف المتكاف المتلك المتكاف المتكاف المتكاف المتلك المتكاف المتلك المتكاف المتكاف المتكاف المتكاف المت كنسكث وتنا الانغاجل ناان نسكنا أئة ألحة اكتاحك لتكفيك الذنزي إِنَّا مَا لَا ظَافَتُهُ لِنَا مِهِ وَاغْفُ عُتَّارِتُنَّةً لَيَا وَتِفَةً وَازُحَيُنَا وَتِنَةً أَنْتُ مَوْ لَكِنَا فَإِكْ عَلَى الْقَوْمِ الْكَفِرِ لِينَ مريدن نع لَيُّنَالِثُهُ لِآلِهُ إِلَّهُ إِلَّهُ أَلْكُنُّ الْفَتَّةُ مُ لْمَانِكُنَ بِكُانُهُ وَا

ال عمر ن س

場にいい

وع

هُلَّى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ وهالذائ ألأاري الهُ وَأَوْدُ 366 10272 لَّهُ (٠) وَتُحْشُرُ وَنَ

منزل

قَلُ كَانَ لَكُمُ إِيةٌ فِي فِئَتِينِ الْتَقَتَا فِئَةٌ ثُقَاتِلٌ فِي مِنْ الْتَقَتَا فِئَةً ثُقَاتِلٌ فِي سِد ىلە وَانْخُرْى كَافِرَةٌ يَّرُوْنَكُهُ مِّنْلَيُكُهُمْ رَأْيُ الْعَيْنُ وَاللَّهُ يُؤَيِّنُ م ¥ مَرِيُ تَسْأَةُ أَرِيَّ فِي ذلك لِعِلْمِ ثَالَّا لُولِي الْأَنْصَارِ® مِنْ بِينَ شَّهَات مِن النِّسَآءِ وَالْبَيْنِيْنِ وَالْقَيْنَاطِهُ الْمُقَنَّدُ المُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحُرُثِّ لِكَ مَتَاعَ الْحَيْوِةِ الرُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْكَ لا حُسُرُ الْمَالِ ۞ قُلْ بِخَارُ قِرْ أَيْ ذِيكُمُ لِلْنَائِنَ اتَّقَوْ إِعِنْكَ رَبِّهِ خُرِجَةٌ ئِرِي مِنْ تَعْتِهَا الْاِنْهَارُ خَلِدِيْنَ فِينُهَا وَأَذُواجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّ ضُوَاكُ مِّنَ اللهِ وَاللَّهُ بَصِيْرٌ بِأَلْغِيَادِ قَالِّنِ يُنَ يَغُوُ اُمَيًّا فَاغْفِهُ إِنَّا ذُنُّو بِنِنَّا وَقِنَا عَنَ ابِ النَّارِ ﴿ أَلَّا ں قائری والفنتائن والمُنْفقائری والْمُسْتَغُف يُری يا المُقَالُ لِنَاهِ إِنَّا وَأَنَّا لَكُمَّا مُو لَمُ لَكُمَّا مِنْ الْمُؤْمِنُ وَأَوْلُوا لَكُمَّا مُؤْمِنًا لَكُونُ ٣َالِهِ الْأُهُو الْعَذِيْزُ الْحَكَنُهُ@اتِّ اللَّهُنَ عِنْكَ اللَّهِ الْأَلْمُ الآن نن أؤتوا الكننك الآمِر في بَعْدِ مَا يَحَآءَهُمُ ا الله فَأَرِّ اللهُ سَرِيْعُ الْحِسَادِ فَكَا يَئِنَهُ مُو وَمَنِ اللَّهُ مُن اللَّهُ مَالِكَ مَالِكَ الجُنُكُ فَقُلُ أَسُ كنته وأفار أسلكوا أؤثه االكتك والأقبين عرآئه اعَلَيْكَ الْمُلْغُ واللهُ يَص هُتَكَ وَأَوَاكَ نَوَلُّوا فَإِنَّا

0

، يَكَفُرُونَ بِالْبِتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّهِ تأمُّرُون بالقش ك الذائن حَبِطَكُ أَغْمَا لُهُمُ يُّ نَمَا وَالْآخِرَةِ وَمَالِقُهُ وَمِرَا لِقُهُ مِرْنَ تَصِيرِ يَنِ صَالَحَتُمُ إِلَى مُكَاقِّنَ الْكُتْبُ ثُلُاعُوْنَ الْيُكَتْبُ اللهِ لَيُخُ يُّ بَيْهُ لِي ذَ يُوِّي مِّنْهُمُ وَهُمْ مَّغُوضُونَ ∞ذَ لِكَ تَنْكُمُ فَأَلُوْا لَا يَ نَسُسَنَا النَّارُ النَّاكَامًا مَّعُلُ وَدُنٌّ وَغَيَّاهُمُا ږينههُ مَّاكَأَنُوا يَفْتَرُونَ ® فَكَنْفَ إِذَا جَهَيْن رَيْبَ فِيْكُ وَوُفِيْتُ كُلُّ نَفْسِ قَاكْسَبَتُ وَهُمُ لاَيُظُ الهُدَّ مَاكَ الْمُلَّكِ ثُوِّتِي الْمُلِّكِ مَنْ تَشَاءُ وَتَنَزَّعُ الْمُلِّكَ تَشَاءُ وَتُعَنَّكُونَ تَشَاءُ وَثُنَا أُمُونَ تَشَاءُ بِمِن اللَّهُ الْخُنْرُ نَّكَ عَلَى كُلِّ شُونَ وَقُلِيْرٌ ﴿ ثُولِجُ الَّذِلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ لَّنَا ۚ وَنُخْوِجُ الْحَيِّ مِنَ الْمُيِّينِ وَتَخْوِجُ الْمُيِّينِ الْمُيِّينِ وَتَخْوِجُ الْمُيِّينَ هِ ؙڗؙڎؙۯؙؿؙڡؙۯؽڗؽڷٳٝٮۼؙڵڔڿڛ<u>ٳ</u> دُونِ الْمُؤْمِنِيُنَ وَمَنْ يَفْعُلُ ذَٰ إِلَى فَلَيْسَ ٳۯؙ٤ ٵۯ٤ؙؿؾٛڠؙۅٳڡؠ۬ٚڰؙۿۯؿؘڠڹٷٞٷؽٚۼڵٙۯڰۿٳ۩ٷؽڡٚٙڝڰٙ ®قُلْ إِنْ تَخْفُوْا مَا فِي صُلُ وُرِكُمْ أُوْتُبُكُ وَكُو كُمْ أَوْتُبُكُ وَكُو يَعْلَمُهُ ا لَهُمَافِي السَّلُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شُئَّ قُلَّا

ين مرم خمد لَوْارَّ كَنْ مُكُنَّا وَكُنْكُ أَمَا الْعَنْكَ الْمُخْلِكَةُ الْمُخْلِكُ الْمُعْلَمُ الْمُؤْلِقُ الم لْعِيَادِكَّ قُلْ إِنْ كُنْتُمُ تَجِيُّهُ نَ اللَّهِ فَأَتَّبِعُوْ فِي مُكُمُ اللَّهُ وَيَغُفُمُ لَكُمُ ذُنُّو كُلُمُ وَاللَّهُ عُفُورٌ رَّجِ الله وَالرَّسُولَ ۚ فَانَى ثُولُوا فَارَّى اللهَ لَابُعِبُ الْكَفِدِينَ اصطفى ادمرونه عاوال ابرهم والعنزن ؠۯؙ۞ۮؙڗؾڰٛڰۼڞؙۿٵڡؚ لِنُمُ ﴿ إِذْ قَالَتِ امْرَاتُ عِبْرانَ رَبِّ إِذْ يُنَازُكُ لَكَ بَطْنِي مُحَرِّرًا فَتَفَتِلُ مِنْ أَنْكَ أَنْكَ أَنْتُ يُمُ@فَلَيُّا وَضَعَنُهَا قَالَتُ رَبِّ إِنِّي وَضَعَنُهَا لَّهُ بِهَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ النَّاكُ كَالْأُنْثُ ۚ وَالْحُ زيمرواني اعنناها بك وذرتته ارَبُهَا بِقَبُولِ يُم ۞ فَتَقَتَّاهُ زك كالخلاكة 35000 بخرات وحدوني هارزقا قال يهزيه الله الله يُؤْذُقُ مَنْ لَتُ هُوَ مِنْ عِنْل ى®ھُنالِك دَعَازَكُ تَارَتُهُ \*قُ نُكَ ذُرِّيَّةً كِلِبِّبَةً ۚ إِنَّكَ سَبِيبُعُ اللَّهُ عَالَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَالَىٰ اللَّهُ اللّ

نَهُ وَهُو قَالِمٌ تُصِلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهُ صْرُبُ۞قَالَ رَبِّ أَدِّي بَكُورِي لِمُ عَلَامٌ وَقُلُ الْكِيْرُ وَافْمُواْذِيْ عَاقِهُ قَالَ كُذَاكَ اللَّهُ يَفْعُ هٰ۞قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِنَّ الْمُقَالِ الْمُثُكِّ أَلَّ ثُكُلَمُ ى نْكُلْنُكُةُ أَيَّامِ الْأَرْمُةُ الْوَاذِكُ رَّبُّكُ كُنْنُوا وَسَبِّحُ لُعَنِيْتِي وَالْا بُكَارِهُ وَاذْ قَالَتِ الْمُلْلِكَةُ لِمُزْيِمُ إِنَّ اللَّهُ وَطَهُرُكِ وَاصْطَفْلُكِ عَلَى نِسَآءِ الْعَلَيْدُي ﴿ لِيَايُونَ نَّنُةِيُ لِرَبِّكِ وَالْسَجُيرِيُ وَازْكَعِيْ مَعَ الرَّكِعِيْنِ وَهُولِكَ الْمُآءِ الْغَيْبُ تُوْحِنُهِ النَّكُونُ مَا كُنْتُ لَدُنْهُمُ اذْ وَمَنْكُمُ أَيُّكُمُ مُكُفِّلُ مَوْ يَهُرُّونَا كُنْتَ لَكُيْهُ ئُوْنَ®اِذْقَالَتِ النُمَلَيْكَةُ لِمُثَرِّيُهُ إِنَّ اللَّهَ ك بكلمة مِنْهُ أَسْمُهُ الْمُسِيْحُ عِيسَى إَبْنُ لِمَا فِي الثُّنُّيْمَ وَالْأَخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرِّبِيْنَ ٥ وَبُكُمُ النَّاسَ لِحِيْرِي ۞ قَالَتُ رَبِّ لَا وَعِنَ الصَّا نى وَلَكُ وَلَكُ وَلَمُ يَمُسَسُفِي بَشُرٌ ۖ قَالَ كَنْ لِكَ اللَّهُ يَخَالُوا غُرَادًا قُطْمِي أَمْرًا فَاتِيْرَا يَقْوُلُ لَهَ كُنْ فَسَكُونَ ® هُ (الْحِنْمَا) وَ الْحِكْمُةُ وَالتَّهُ إِنَّ وَالْأَنْمِ لَهُ وَالْأَنْمِيلُ هَا

1

إلى بَنِينَ إِسُرَاءِ بِيلَ أَنِي قَلْ جِئْتُكُمْ بِأَيْكِ أَخُلُونُ لَكُمُ مِّنَ الطّ طَكْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَأَثِرِي ۚ الْأَ جُ الْمُؤْذِ ، بِإِذْ نِ اللَّهُ وَأَنْدِتُكُمْ بِمَا تَأْكُولُوا بُنُوْتِكُمُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاسَةً ثُكُمُ ا تَ قَالِمَا كُونَ مُلُونً مِنَ عَلَى عَلَى عِنَ التَّهُولُو متمثلك بالكاقية "َ لَكُنُهُ نَعُضَى الَّانِي كُورُهُمُ شْ (﴿ رَبِّي مَا لِلَّهِ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ اللَّهِ وَإِنَّا إِنَّهُ إِنَّ مُعْلَمُ المَّالِقَةُ إِنَّا إِنَّ مُنَّالًا مُعْلًا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّ إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّ أَلِيلًا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّ أَنَّ أَلَّا إِنَّ إِنَّ أَنْ أَلِيلًا إِنَّ أَنْ أَنَّ أَلِيلًا إِنَّ أَنْ إِنَّ أَنْ إِنَّ أَنْ إِنَّا إِنَّ إِنَّ أَنْ إِنَّ إِنَّ أَنِيلًا إِنَّ أَنْ أَلِيلًا إِنَّ أَنْ أَلِيلًا إِنَّ إِنَّ أَنْ أَنَّ إِنَّ أَنِيلًا إِنَّ أَنَّ أَلِنَّا إِنَّ أَنَّ أَلِنَّا إِنَّ أَنِيلًا إِنَّ أَنْ أَلَّا إِنَّ أَنْ أَلِيلًا أَنْ أَلِيلًا إِنَّ أَلِنَّا إِنَّ أَلِمْ أَلِيلًا إِنَّ أَلِمْ أَلِمُ اللَّهُ مِنْ أَلِيلًا إِنَّ أَلِمْ أَلِيلًا أَنْ أَلِيلًا إِنَّ أَلِنَّا إِنَّ أَلِنَّا إِلَّهُ أَلِيلًا أَنْ أَلِيلًا أَنْ أَلِيلًا أَلَّا إِلَّا أَنْ أَلِيلًا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّ أَلَّ أَلَّ أَلَّ أَلَّا أَنْ أَلِنَّ أَلَا أَنَّ أَلِنَّا أَلِنَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِنَّ إِلَّا إِلَّا أَلَّا أَنْ أَلَا أَلَّا إِلَّا إِلَّا إِنَّ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا أَلَّا أَلَّا أَلِمْ أَلِمْ أَلِمْ أَلِمْ أَلِمْ أَلِمْ أَلِنَّ أَلِنَّا أَلِنَّ أَلِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمِلْلِيلُوا أَلَّ الْكُفُّو قَالَ مَنْ أَنْصَارِيَّ إِلَى اللَّهُ قَالَ الْحُوَارِيُّونَ أ بِاللَّهِ وَاشْلُهُ لَ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ السَّكُ أَن فَاكْنُنْهَا مُعَ الشَّهِي ثُرَى كريْز، ﴿ا ذُ كَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَدُرُ اللَّهُ انق مُتَهَ قَصْكَ وَرَا رِينَ كَفَا وُا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبُعُوكَ فَوْ قَالَ مَرْجِعُكُمُ فَأَخَلُهُ يَنْنَكُمُ الَّذِي نُونَ كُفَرُوا فَأَعَنَّ مُهُمُّ كُنْنُهُ فِيهِ تَخْتَلِفُهُ نَ هَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ 

رُزِيُ الْمَنُوُا وَعَبِهِ لَوْالطَّيْلِحْتِ فِيُوَفِيُهِ لَمْ: ٤٠ فَالْكُ نَتُلُاكُ لُا عَلَيْكُ هِمِ: لئے،(اُن مُثْلُ عِيْلُو) عِنْدَ اللَّهِ كَبَثُلُ مِنْ ثُوَابِ ثُمُّ قَالَ لَهُ كُنْ فَكُونُ صَالِحَقُّ قَلاَ تَكُرُ فِي مِن الْمُنْتَرِين وفَين حَاتِك فيه ا عِمَاءَكَ مِنَ الْعِالِمِ فَقُلُ تَعَالَوُا نَنُ عُ اَيُعَآعَوَا ئِنَآءِكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمُ ثُنَّةُ لِنُتُكُمْ ُ) لَغُنَتُ الله عَلَى الْكُنْ بِيْنَ®اِنَّ هُ لْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا هِنُ إِلَٰهِ الَّا اللَّهُ ۚ وَإِنَّ اللَّهُ ۗ نِيرُ الْحَكِنُمُ®فَانُ تُولُوا فَانَّ اللهُ عَلِيْحٌ ب يُن ﴿ قُلُ مَا هُلَ الْكِتْبِ تَعَالُوْا إِلَّى كَالَّهِ لَمُنَا وَمُكُنِّكُمُ الْأَنْعُمُ مِن إِلَّا اللَّهِ وَلَا نَشَرِكُ بِهِ نُ يَغُضُنَا يَغُضًّا أَدُيَاكًا قِرْنُ دُوْنِ فَقُهُ لُوا الثُّيْفِ فِي أَنَّا مُسْلِكُ فِي ®َكَاهُلَ الْكِتْ ننئ هاء آء ء ڔؿؘؠۼۑ؋ٵٛۘۏؘڵۯٮ۬ڠؙڨؚڶۅؙؽ<sup>؈</sup>ۿٲ اجَّوْنَ رِفَيْهُ لْمُرْفَلِمَ نُحَ لُمُّرُّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُكُمُ كَا تَعْ

٩

نْهُ يَهُوْدِ ثَا وَلَانَصُمُ إِنسًا وَلِكُونَ كَانَ جَنِيْفً الكنشك كنرى ١١٠٠٠ ليًا وَمَا كَانَ مِنَ نَ النَّبِيُّ وَالَّذِينَ طَأَيْفُةٌ فِينَ آهُلَ الْ الله وَأَنْتُمُ تَشْلَاهُ، فَكُفُورُونَ دِي طل وَتَكُنُّكُونَ لَحُقُّ الْكَا لَكُونَ هَوَ وَالَّتِي طُلِّيفَةٌ فِينِ ٱلْهُلِ الَّهِ لُّن يَ الَّذِلَ عَلَى الَّن يُنَ الْمُنُوا وَحُهُ كَهُ وَلَا ثُنُّ مِنْكُمُ الرَّالِمَ : أَنْبِعَ دِنْيَكُمُ وَال لاي هُدَى اللهُ أَنْ يُؤْذِي أَحَدٌ مِّنْلِ الله يؤني المُحَاثِّكُمُ عِنْدَارَ تَكُمُّ قُالِ السَّالِفُ نُ يَشَاءٌ وَاللَّهُ وَالسِّعُ عِلْهُ هُ يَخْتُكُمُ لِيَخْتُكُمُ لِيَحْمَتُهُ مَنْ الْغُلِّهُ لَيُسَأَغُ کہ@ومِرج كَيَّ وَمِنْكُمُ مِّرِي إِنَّ تَأْمَنُهُ بِي يَنَارِ ثَلْثُمُ قَالُا لَيْسَ وَ وَنَقُولُونَ مِنْ عَلَى اللَّهِ الْكُذِي تَ وَهُمُ مُعُ تَقَى فَإِنَّ اللَّهُ رُحِبُ الْمُثَقِّذِينَ

العبرنس

لك الرسل س

يَشْتُرُونَ بِعَهُنِ اللهِ وَإِنْمَانِهِمْ ثُمَنَّا قَلْبُ لِأَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَالِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُهُ وَ وَلا يُزَكِيْهِمْ وَلَهُمْ عَنَاكِ أَلِيْكُو ۞ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفُ نُقًّا نَ ٱلسَّنَتَهُ مِي ٱلْكِتْلِ لِتَحْسَبُونُهُ مِنَ الْكِتْلِ وَمَا هُومِنَ ؟ وَيَقُوُلُونَ هُوَمِنَ عِنْهِ اللهِ وَمَاهُومِنَ عِنْهِ اللهِ وَمَاهُومِنَ عِنْهِ اللهِ وَ نُوْلُونَ عَلَى اللهِ الْكُنْ بَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ @مَأْكَانَ لِيَنْهُ رْ اَ تُؤْتِنَهُ اللَّهُ الْكَتْبَ وَالْحُكُمُ وَالنُّبُوَّةُ ثُمَّ يَقُولَ لِلسَّاسِ ئۇنۇاغِياڭ الى مِنْ دُۇن الله وَلْكِرْ، كُوْنُوارَاتِيْنَ، بِمَا كُنْتُهُ عَلَيْهُ زِيَ الْكِتْبُ وَبِهَا كُنْتُكُو تُكُرُسُونِ ﴿ وَلَا كَامُرُكُمُ ۚ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ الْك لْمُلْكُمَةُ وَالنَّبِيرِينَ أَرْيَامًا أَكَأْمُوكُمْ مِ لَهُونَ۞وَإِذْ أَخُنَ اللَّهُ مِسْنَكَاقُ النَّبِيِّنَ لَهَ تُىنْتُكُمُ قِنْ كِتْبِ وَّحِكْمَةِ تُمَّرَجَآءَكُمُ رَسُولُ مُّصَدِّقِ قُ مَا مَعَكُمُ لَتُؤْمِنُ بِهِ وَلَتَنْصُونَ اللَّهُ قَالَ ءَاقُورُتُمُ خَذُتُهُ عَلَى ذَٰلِكُهُ اصْرِئُ ۚ قَالُوٓا اَقْرَعُ نَا ۖ قَ شُهُكُ وَا وَأَنَا مَعَكُمُ مِّنَ النَّهُ هِي ثِنَ ۞ فَهَ وَتِي بَغُنَا ذَٰلِكَ فَأُولَنِّكَ هُـُمُ الْفُسِفَّةُ نَ فَغُيْرُ دِيْنِ اللهِ يَبُغُونَ وَلَكَ أَسُلُمُ مَنَ فِي السَّلَةِ لَأَنْضِ طُوْعًا وَكُرُهًا وَالَيْبِ يُرْجَعُونَ<sup>©</sup>

المنَّا باللهِ وَمَا أَنُولَ عَلَمْنَا وَمَا أَنُولَ ى وَالنَّبِيُّهُ رِي مِ قِنْكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسُ خرة من وَهُمُ الْبُيِّنْكُ وَاللَّهُ لَا يَبِهُ بِي يَ جَزَآؤُهُمُ أَنَّ عَ كَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِ عُنْفُمُ الْعُنَابُ وَكُا رَى ١٥ اللهُ النَّذِيرَ، تَنَائِدُ ا مِرِي نَعْسَ ذ للق فَانَّ اللهُ غُفُهُ ؟ رَّحِنْهُ ﴿ اللَّهِ النَّىٰ الْأَنْ بُنَ كُفُ وَا ثقتا لگ ری @\ ریکی لَا: كُفُك ٱعُ الْأَمْنُ ضِ ذَهَكًا عَنَاكِ أَلِيْكُمْ وَمَا لَهُ ثُمْ مِرْقِي تُصِر يُنِي ﴿

'وُمَاكَانَ مِنَ الْكُنُّ مُ لِلنَّاسِ لِلَّنْ مُي بِكَ إِفْنِهِ النَّا بَيِتِنْكُ مَّقَامُ إِنَّا هِنْهُ ۚ وَمَنِ عَرَالُهُ لَيْ الْعِنْمُ وَمَنَى دَخَالُهُ وَبِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ اللِّينِينَ مَرِي لَا وَمَنَ كُفَرَ فِأَنَّ اللهُ غَوْثٌ عَنِ الْعَلِيهُنِ عَنِ ) الْكِتْبِ لِمَ تَكُفُّرُونَ بِاللَّتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لُهُ رَنَ@قُلُ لَأَهُلَ الْكِتْبِ لِمَرْتَصُرُ تبغؤنها عوكا وأننثم مري آغُومُ اللهُ مَعَافِل عَدَ تَعْمَلُ نَ وَأَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ رِيْنِ) أَمَنُوْ إِنْ تُطِيعُوا فَرِيْقًا قِينِ الَّذِينِ أَوْتُوا ا يُرُدُّوُكُمُ مُعُلَّا الْمُكَانِّ تُثُمْ تُتُنُّلُ عَلَيْكُمُمُ اللَّهِ اللَّهِ وَفِيْكُمُ سَسُولُهُ وَمَر

منزل

يَاللَّهِ فَقَلُ هُدِى إِلَى صِرَاطٍ مُّسُتَقِ

تُهُا الِّن بُنَ امَنُوااتَّقُوااللَّهَ حَقَّ تُقْتِهِ وَلَا تَكُوْتُرَى أَنْتُهُ مِّسُلِمُهُ رِ `@وَاعْتَصِمُوا بِعَنِيلِ اللهِ جَمِيْعًا وَّلاَ تَقَاَّفُوْ ذِكُوُوانِعُمَتُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ إِذْ كُنُنْتُمُ أَغُلَآءً فَأَلَّفَ بِلْرَ لُمُ فَأَصْبَحُنُمُ بِنِعُمَتِ ﴾ إِخُوانًا وَكُنْتُمُ عَلَى شَفَا حُفُرَةٍ رَ ، التَّارِ فَٱنْفَانَكُمْ مِّنْهَا كَانَ لِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُّ الإِبِّهِ َّعَلَّكُمْ تَلْمَنْكُ وْنَ@وَلَنْكُنُ مِّنْكُمُ أُمِّلَةٌ تَتَكُمُ عُونَ إِلَى نْڪَاثِر وَيَأْمُرُوُنَ بِالْهُعُرُوْفِ وَيَنْهُوْنَ عَنِ الْهُنْكُرُ لَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّن يُنَ تَفَرَّفُو لَقُوْ الْمِرْ فِي مُعْدِلُ مِأْجُ أَءُهُمُ الْمُتَنْكُ وَأُولِيكَ لَهُمُ عَنَاكِ نُمُ إِنَّهُ مَ يَنْبِضَ وُجُوْكُ وَنَسُورٌ وُجُوكُ فَأَمَّا الَّذِيرُ ﴿ الْمُودَّتُ وُهُلُهُ أَكْفَاتُهُ يَعُلَ إِيْكَانِكُمْ فَلُوْقُوا الْعَنَ ابَ بِمَا نُنْتُهُ تَكُفُوهُ وَنَ@وَأَمَّا الَّذِيْنِ الْمُضَّتُ وُجُوْهُهُمْ فِفِيْ مَهُ قِي اللَّهِ هُمُ فِينِهَا خُلِلُ وْنَ∞ِتِلْكَ اللَّٰكُ اللَّهِ نَتُكُوْ هَا لَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيُكُ ظُلْمًا لِّلْعُلْمِيْنَ ∞وَيِلْهِ مَا )السَّلُونِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ۗ كُنْتُمُ خَنْرُ أُمَّاةِ أُخْرِجَتْ لِلتَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمُغُرُوفِ وَتُنْهُونَ عَنِ الْمُثُكِّرِ وَتُؤْمِنُونَ بِأَلَّهِ وَلُوْ الْمُنَ أَهُلُ ا لَّهُ يُرْمِنُهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكُنْزُهُمُ الْفُسِقَ

ك مُكَالِّهُ الْأَدُي هُ الآآذُى وَإِنْ تَفَاتِلُوْكُ لذَّلَّةُ أَذِّنَ مَا ثُقَفُ عرب التّأ انْ لِمُ مُلِكُمُ أَنَّهُ وَالَّهُ مُلِكُمُ اللَّهُ كَانُوا اللَّهُ مُلِكُمُ كَانُوا اللَّهُ مُلَّالًا لَا اللّ لت الله وَيَقْتُلُو إِن الْأَثْبِيرَ مُحَقُّ الْحُلْكِ لِمَاعِمُهُ كَانُوْا يَغْنَكُ وْنَ شَلْيُسُوْا سَهَاءً هُورُهُ ﯩﻨﻪ ﺋﯘﻧﯘﻥ ﺍﻳﯜﺕ ﺍﯨﻠﻪ ﺍﻧﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﻭﮬﯘﺭﯨﻴﻨﯩﺠﯘﻝﯗﻥ ألله وَالنُّهُ مِرالْاخِرِ وَرَ المُنْكُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ مُلَّالًا مُلَّالًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ とこうしょう しゅうしょう ورئ خَدِ فَلَا بَ لِكُوْرُهُ وَا النُيُ ﴿ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ كُفَّا وَ الرَّ الْغَيْنِي عَدْ اكُوْهُمُ قِرِي (ک) گئنڈل ریچ فیڈ أنْفُسَهُمُ فَأَهْلَكُتُهُ وَمَاظُلَمُهُمُ اللَّهُ وَلِانَى لَآيُّهُا الَّذَائِنَ امْنُوُا لِا تَتَخِلُوا بِطَانَةً مِّنْ دُوْلِكُمُ لِا يَالُوُنَكُمُ تَعَالاً وُدُوا مَا عَنِنْتُمَ قَلَ بِكَ تِ الْمُغْضَاءُ مِنْ صُكُوْرُهُمُ ٱكْثِيرُ قُلْ لِتَقَالِكُهُ الْإِلْتِ النَّ كُنْتُمُ تَعُقِلُهُ رَى @

نتنالوام وَنُحِيُّوْنَكُمُ وَلَا يُحِيُّوْنَكُمُ وَتُوْنِي أعظنه ا وإذا لَقُدُنَّ فَالْآامُنَّا فِي إِذَا اللهُ عَ كة "ارتقى رمُنْ تَنْ ا يَةُ لَنْسُونُ هُورُوانَ لَهُ يَّفُ كُوا بِهَا وَإِنْ تَصْدُوا عنظ اذغراد عدَ للقتال أوالله الأن مقا كُمُ أَنْ تُفْشُلًا وَاللَّهُ وَلِكُلِّمُ نَهُ رَى ﴿ وَلَقُلُ لَصَاكُ اللَّهُ مِنْ الْوَالْتُهُ أَذَلَهُ ۚ فَالْتُعُهُ كُمْ نَشُكُ ?, ڭۇرى<sub>⊞</sub>اذتقۇل (5) نية الف قر ئَاكُدُ وَكُثُونَا لِمُكُلِّهُ لِمُنْ اَنْکَاکَدُمِّ نِي فَ تف هِرِي ١ ١٤٤٠ ﴿ حَدَدُ الْعَالَةُ لِلْهِ مِنْ الْعَلَادُ الْعَدِيدُ الْعِيدُ الْعِيد كشاي لكؤؤ えい باللهالع ن کیری ظ أ ( + . <3Ĵ@(<\$ هُذُ فَانَّتُكُ ظُلْكُ نَ ١٠ 25/31 آةك

منزا

ِتُرُحِمُونَ ﴿ وَسَارِعُوۡ إِلَى مَغَفِمَ إِوۡ قِنْ رَّتِكُمُ التَّأْسِ وَاللَّهُ يُحِتُ هُمْ ذُكُّرُوا اللَّهُ وَاسْتَغَفَّرُوا لَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلَوُ إِهِ هُوْ مَّغُفِوكُ وَتِي لَتْ مِنْ فَتُعَلَّكُمُ سُلَو ؟ فَصَالَكُمُ سُلَو ؟ فَسَا الْنُكُذِّيدُرُ ٩ هُمْ ذَا إِمَارٌ لِلسَّاسِ لْقُوْمُ قَرْحٌ مِّشَلَةٌ وَتِلَكَ الْأَيَّامُ ثُكَادِلُهَا بِيُنِ التَّاسِحُ المَنْوَاوَيَنِيْفَنَ مِنْكُمُ شُهَانَ الرَّوَاللَّهُ لا يُجِبُّ

منزلآ

اللهُ الَّذِيْنَ الْمَنُوْا وَيَهْحَقَ الْكَفِي يُنَ ﴿ مُ اللَّهُ الَّذِينَ ﴿ كُنْتُهُ ثَلَثُهُ أَن الْهُو أنَّتُهُ تَنْظُاوُرِ ٢٠٠٥ وَمَا مُحَتَّلُ لقة في فقل الكثاثة في الفايري مّا دِيْنَ@وَكُمَا كَأَرِّ) لِنَفُ إِذْنِ اللَّهِ كِنْكًا مُّهُ حُكَّا الرُّائِدُ وَمُرْثِي يُرَّدُنُّواتِ اللَّائِيرُ أؤمر مي يُردُنواب الأخِرةِ نؤنه مِ ﴿ كَالِيرِ فَي مِرْ فِي نَيْنِي فَنَالُ مُعَكَّ اللَّهِ مُعَاكًّا مُعَكًّا مُعَكًّا مُعَكًّا مُعَكًّا فؤالاالله كج آن كَانُهُ ارْتَيْنَا اغْفِهُ لِنَا ذُنَّهُ بَنَا وَاسْرَافَنَا فِي آمْرِ نَا 123711 ا الذين امنتهاان َىٰ اِنْ كَفَدُ وَا يُؤِدُّ وَكُنُهُ عَلَى اَغْظَا كِنُهُ فَتَنْظَلُمُوا خِسِيْرَ ؟ ® كُمْ وَ هُوَ خَ

هُ وَلَقُدُ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُوْفَحُ لا فافائلا غايا للهِ غَيْرَالَجَقِّ طُرِّ الْجَ لقُنْا ً إلى مَضَ لَهُ يَهُ مُ الْتُعَمِّى الْكُ

7 (3.36)

كسبؤا وكقل عفاالله عنهم إن الله غف

<u>ٵۜؿڲٵٳڷؖڹڹٵڡٮؙٷٳڮڗڰٷڹٷٵڰٳڷڹؽؽڰۿۯۅؙٳۅۊٵڵۅٳڿٷٳؽۿٳۮٙٳ</u> خَرَبُوْ إِذِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوْا غُزَّى لَّوْكَانُوْ اعِنْكَ نَامَا مَا تُتُوا وَمَا كالله ذلك حَسْرَةً فِي قُلُورِهِ وَاللهُ يُغِي وَيُويِنَكُ اتَعْمَلُون بَصِنُرُ ﴿ وَلَبِنُ فَتِلَامُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْمُنَّكُ غَفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّتَا يَجْمَعُونَ ﴿ وَكِينَ مُّتُّحُواُوَقُتِلْتُهُ الله نَّخَشَرُونَ@فِيمارَحُمَةِ مِّنَ الله لِنُكَ لَهُمُّ وَلُو كُنُكَ نَّطًا غَلِيْظًا الْقَالْبِ لِالْفَصَّةُ امِنْ حَوْلِكٌ فَأَغْفُ عَنْهُمُ وَالسَّفَوْرُ يُهُ وَشَاوِرُهُمُ فِي الْأَمْرَ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَبُكُّلُ عَلَى اللهُ أَكَّ اللَّهُ بِّ الْنُتَوْرِيِّ لِلْكُنْ وَانْ يَنْصُرُكُمُ اللَّهُ فَلا غَالِبَ لَكُمُّ وَانْ يَغَنْ لُكُمُّ نَبَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُّكُمْ رَضِّ نَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللهِ فَلَيْتَوْكِلُ الْتُوْفِئُونَ ۞ وِمَا كَانَ لِنَبِيّ أَنُ يَعُلُّ وَمَنْ يَعُلُلْ يَأْتِ بِمَاغَلَّ يُؤْمُ الْقِيمَاتُ نُمَّ رُوُ فِي كُلُّ نَفْسٍ وَاكْسَبَتْ وَهُمُ لِانْظِلْبُونَ ﴿ فَهِنِ النَّبَعَ مَوَانَ اللهِ كَمَنُ بَآءَبسَخَطِ قِنَ اللهِ وَمَأُوْلهُ جَهَتُمُّ وَبِثُسَرَ هُمُ دَرَحِتُ عِنْكَ اللهِ وَاللَّهُ يَصِيْرٌ بِمَا يَعَلُّونَ اللَّهِ مُواللَّهُ يَصِيرُ بَمَا يَعَلُدُنَ ا الْنُهُ مِنِدُنَ إِذْ يَعِنَ فَتُهِمُ رَسُهُ لِأُ قِرِنُ أَنْفُسِهُ يَبْتُلُوا عَلِيْهُ ينه وَيُزَكِينُهُمُ وَنُعِلَمُهُمُ الكِتْبُ وَالْحِكْمَةُ وَإِنْ كَافُوا مِنْ فَبُلاُّ لِل مِّبُينِن ﴿ أُولَيُّا أَصَابَكُنُهُ مُّصِيبُيَّةٌ قَلْ أَصَيْتُهُ وَثُلَّكُ كَا أَثُلُاثُهُ ؞ۿڹ۩۠ٷٛڷۿۅڝڹ؏ؽ۫ڽ۩ؽٚڡٛڛؙػۿٳؾٵٮڵؽۼڮڴؚڷۺٛؽؙٷٙؿۯؙؖڰ

وتنالوام 24 لُمُ يَوْمُ النَّتَقَى الْجَمْعُنِ فَهِ أرثرى فافقؤ إزركالأ عَظيُم@إنتَّكَاذ ارعُوْنِ فِي الْكُفُّ إِنَّهُ مُرْكُنَّ لِكُنَّ النَّهُ وَلَى تَكُ وأي و من الله الأنه و المنهجة

منزل

تَذَوُا الْكُفُ مَالَانْهَانِ لَنِ يَّضُمُّ يَرِينَ إِنَّ نُرِي كُفُّ وَإِلَّا ين الله لت أن الله المنافرة هُمُ عَنَ الْكُ صُّلُهُ ﴿ هُمَا أَوْ الْخَيِلْكُ مِنَ لعككم عكى الغكب ولكرت الله يخا ۽ مَنْ يَشَآءُ فَا مِنْوُارِ وَتُنْتُفُوا فَلَكُهُ أَجُمُّ عَظِيْهُ@وَلَا يَحُسُرِنَّ الْذِيْنَ نهجه الله مرقي كظ في في ما بخيا والأرُضِ واللهُ بِمَا تَعْمَ لَّنْ يُنِي قَالُهُ (ارِجَ اللّهَ فَقَائِرٌ وَّ نَحْرِي یلئے کئش بظ دِي فَعُدُكُ مِا لَكِهُ ارِ فَكُلُّ فَكُ جَأَءَكُمْ رُسُ لَّنِي ثُلْثُمُ فَلِمَ د المُنتُدُّةُ طِياقِيْنَ

ىنزل

ٱبُوكَ فَقَالُ كُنِّ بَ رُسُلُّ مِّنْ قَبُلِكَ جَآءُوْ بِ بُرُ وَالْكِتٰبِ الْمُنْكِرُ®كُلُّ نَفْسِ ذَآبِظَةً إ يمنؤ ففكرجي زنجزح بْنَارِ وَاذْخِلَ الْحَنَّاةُ فَقُلُ فَأَذُ وَمَا الْحَاوِةُ ا لَوُرِسَى فِي أَمُوالِكُمُ وَأَنْفُسِكُمْ وَ نكاع الكاور هاكن اقتلكه ومن يرُ وَا وَنَتَّفَوْ افَاسً وكوا أذى كثائرا الأَمُوْرِ@وَإِذَ أَخَنَ اللَّهُ مِنْنَاقَ الَّذِيرَ لتُبُيِّيتُنَّةُ لِلنَّاسِ وَلَا تُكْثُمُهُ ثُنَّا فَنَكُمْ واشتروا به نئمنا قلب لَمْ الْأَنْ لُوزُ) نَفُ حُوْنُ بِهِ ابْ وَأَهُمُ عَنَاكُ النَّكُ @وَيِلَّهِ مُأَلِّكُ ﴾ واللهُ عَلَى كُلِّي شَعَى ﴿ قُلْ يُكُلِّ هَالِهُ } وَاللَّهُ عَلَى السَّلِيلِ لِهِ وَّ فَعُهُ دًا وَّعَلَى جُنُوْ ناكة ون الله قلة وْتِ وَالْأَرْمِ أَرَتُنَا نَ فِي خُلِقِ السَّهُ هٰنَا بَاطِلاً شُبُحٰنَكَ فَقِنَاعَنَابَ السَّارِ ا

100

ن تنالوام إِنَّكَ مَنْ ثُلُ خِلِ النَّارَ فَقَلَ أَخُزَ نُنَكُّهُ وَمَالِلظَّ ر ﴿ رَبُّنَا إِنَّنَا سَهِ عَنَا مُنَادِيًّا بُّنَادِي لِلْائِهُ فَامَنَّا ثُرَبُّنَا فَاغْفِيْ لَنَا ذُنْوُبَنَا وَكُفِّ وَتُوفِّنَا مَعَ الْأَبُرَا ﴿ رَتَّنَا وَاتِنَامَا وَعَلَ أَهُمُ رَكُّمُ أَذًى لَهُ مِيرِينَ بَغُضِ فَإِنَّا اتبهم ولأذخِلنَّكُمُ حِنْتُ بْخُرِي ؟ُ ثُوَايًا هِنُ عِنُهِ اللهِ ْ وَاللَّهُ عِنْهَا هُ ١٠٤٤ نَكُ ثَقَلُكُ الَّذِينِ كُفُّ وَ ا فِي عٌ قَلْتُكُ قُنُحٌ مَأُولِهُمُ جَفَتُمُ وَي اتَّقَوْارَ لِيَكُومُ لَهُمْ حَنْكُ ثُخِرِي مِنْ ثَخِتِهَا ں يُن فِيُهَا نُزُلًا مِّنُ عِنُ الله و مَا عِنْدَ لَّلاَ بُرَا رِهِوَارِيَّ مِنْ أَهُلَ الْكِتْبُ بالنكئم ومنا أئزل الثيه ينتِ اللهِ ثَمَنًا قَلْمُلَّا أُو المام وري

4 14 15

جُرُهُمُ عِنْنَ رَبِّهِمُ اللَّهَ سَرِيْحُ الْحِسَادِ

= ال

لن ننالوام

الَّذِيْنَ امَنُوا اصْبِرُوْا وَصَ للهَ لَعَلَّكُمُ ثَفَاحُ اَالِتَاسُ اتَّقَوْا رَكَكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ جِرُّ 15% مَرُاتُ اللهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبُانَوَ تنتشآ أداالخد ؟ تَأَكُّلُةَ الْمُوَالَهُمُ الْآ) اَمُوَالِكُمُ إِنَّهُ كَانَ كُوْبًا كَهُرُاكَ تُقْسِطُهُ إِنِّي الْيُتُعْلَى فَيَا نَالِنُسَآءِ مَنْ فَي وَثُلثَ ثُمُ أَلَّا تُغُيلُ لُوْا فَـُوَاحِكَ قُ أَوْمَ لاً تُعُهُ لُهُ اصْوَاتِ النَّهِ فَكُدُو إِلَى أَدُونِي أَ لَةً 'فَانُ طِبْنَ لَكُهُ عَنْ شَكْيَ عِ **8**′5 € € 5 € 5 مُوَالَكُمُ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمُ قِيلًا فَوْهُمْ فِيهِا وَاكْسُوْهُمْ وَقُوْلُوالَهُمْ قَوْلُا

بْتَكُواالْيَتْعَلَى حَتَّى إِذَا بَكَغُواالنِّكَاحُ فَأَنَ النَّسْتُهُ مِّنُهُ رُشُكَا فَادُفْعُوٓ الِيُهِمْ امْوَالَهُمْ ۖ وَلاَ ثَاكُلُوۡهَٱ اِسْرَافَا وَبِدَارًا نُ تَكُنُّهُ وَا وَمَنْ كَانَ غَنَتًا فَلَيْسَتَغُفِفٌّ وَمَنَّ كَانَ فَقَارًا بأكان بالبغووف فاذا دفغنتم اليهم أموالهم فاشهروا راه حسنگاهلاتحال نصنگ متا كرك أء نُصنُكُ مِتَانُ كُوالُوالُوالُوالُو ل والأقَّ بُوْنَ وَلِلنِّسُ وَالْأَوْرُبُونَ مِمَّاقًا ﴾ مِنْهُ أَوْكُثُرُ نُصِيْمًا مَّفُرُوضًا ﴿ وَإِذَا عُسْمَةَ أُولُوا الْقُرُنِي وَالْيُتَكُمُ وَالْمُسْكِيْنُ فَأَرُ ذُفُّوهُمُومَّنَّهُ گَمِّعُهُ وُؤَا⊙وَلِيَغُنِيَ الَّذِيْنَ لَوْتُرَكُّوُا مِنْ خَ رِدُوْ اَ خِنْ اَعَلَىٰهُمْ فَلَمُ تَغْفُوا اللَّهِ وَلَمُقَالُوا فَوَالْأَسُولُوا اللَّهِ وَلَمُقَا النِّ يَنَ يَاكُلُونَ أَمُوالَ الْيُتَهٰى ظُلْمًا اِنْتَأَكِأَكُونَ فِي بُطُونِهُمُ لَوْنَ سَعِيرُ الصَّيْ صِنْكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلنَّاكِرِ مِثْلُ ئِنْثِيَيْنِ ۚ فِإِنْ كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُرًّ، ثُـٰنُكَا مَا رُكُ وَإِنْ كَانَتُ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبُونِيهِ لِكُلِّ وَاحِدِيقَهُ لشُكْسُ مِمَّا تُرَكِ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَكَّ فَإِنْ لَّهُ يَكُرُ ، لَّهُ وَلَكَّ وَرَثَّكُ الثُّكُثُ فَأَنْ كَانَ لَئَ إِخُوةً فِلاُمِّهِ السُّكُسُ رِيْ يِعْنِ وَصِيَّةٍ يُوْصِيْ بِهَآ اَوُدَيْنِ ۚ ابِأَوْكُمْ وَٱبْنَأَوُّكُمْ لِاتَكَارُوْنَ فَى كُدُ نَفْعًا ۚ فَو نَضِكَ قُرْنَ اللَّهِ النَّ اللَّهُ كَأَنَ عَلِيمُا كَيْهُا

منزل

، مَا تَوَكَ أَزُواجُكُمُ إِنْ لَمْ يَكُنُ لَهُرًى وَكُنَّ فَإِنْ كَانِ كَا ذَا فَكُكُمُ الْأَبْعُ مِتَاتُذَكُرَى مِنْ يَعُلُ وَدِ لَهُرِي اللَّهُ بُعُ مِتَا تَوْكَتُهُمْ إِنَّ لَهُ يَكُرُبُ بُكُهُ وَا رَى لَكُمُ وَلَكُ فَأَهُمُ مِنَى الثُّنُّ عُيْ وُدَيِّن ۚ وَإِنْ كَأِن رَجُ<sup>ل</sup>ُ يُؤْرِثُ كَالَةً أَوَامُرَاٰةٌ وَلَكَ أَ<sup>ا</sup> لكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّكُسُ فَانْ كَانُوۤ اكْنُورَ مِنْ السُّكُورُ وَا الثُّلُث مِنَّ يَعُن وَصِيَّاةِ يُؤْطِي بِهَأَ أَوُ دَيُّ ة قِرْنَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ حَلَّكُ حَلَّكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ ، يَكِلِع اللَّهَ وَرُسُولُهُ بُلُ خِلْهُ جِنَّتِ تُخِرِي مِنْ تَخْتِمُ يْنَ فِيْهَا وَذِلِكَ الْفَوْزُ الْعُظِيُمُ ﴿ وَمَنْ يَعْضِ اللَّهُ تُلَحُنُ وُدَةُ يُكُخِلُّهُ نَازًا خَالِنًا افِيُهَا ۚ وَلَـ يُرُبُّ ﴿ وَالْبَيْ يَأْتِينُ الْفَاحِشَةَ مِنْ لِسَا ٱڒٮؘۼةٞڡؚؖؠٞ۬ػؙڴؙۄٛۧڣٙٳؽ۬ۺٛۿڷۉٳڿٙٳڡ۫ڝۘٷؘۿؾٞ حَتَّى يَتَوَفَّمُونَ الْكُوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُرَّ لَّأَنِ نِ كَأَتُلِنِهُا مِثْكُمُ فَالْذُوْهُمُا ۚ قَالَ عَاكُ فَأَغُرِضُوا عَنْفُهُمَا إِنَّ اللَّهُ كَأَنَ ثُوَّانًا وَعُنَّاكًا إِنَّ اللَّهُ كَأَنَّ وَنُمَّا لْنُ نُنُ يُغُمُلُهُ أَنَّ السُّهُ عَرِجَهُ فَرِيْبِ فَاوُلِيْكَ يَنُونِكِ اللَّهُ عَكَيْهُ مُوكَانَ اللَّهُ عَلَيْهُ مُوكَانَ اللَّهُ عَلَيْهُ

≢لغل

ڟؚؚٵڵؾۧۅٛڹڎؙٳڷٙڹۣؽؽؘؽۼؘؙۘۘؠڵۅٛؽٵڵڰؽؙ لُنُوكُ قَالَ اللَّهِ ثُنُكُ الَّذِي وَلَا الَّذِي بَنُونُونَ وَهُمْ كُفًّا وللك أغنن فأرهم عن الألكاكا النكاص لأ الكناك أن المنتسآة كها ولا نَعْفُ لأهُ مِن لِنَانُ هُمُو اللَّهِ الْكِتُنْهُ هُرِي إِلَّا أَرَى تَأْنِيْرَى بِفَاحِشُ وَ فَارِيُ كُو هُنْيُهُ هُرِي فَعُلَمِي أَرِي كُلُوهُ أَلَّ ﴾ الله فنه خُنُرًا كُثْنُرًا@وَانِ أَدُدُتُهُ السِّنْهُ مَالَ ذُوْجٍ مُّكَانَ زُوْجٍ وَاتِيُنْتُمُ إِحُلُ بِهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا ثَأْخُلُ وَامِنُهُ شَكًّا تَأَخُنُ وَنِكَ بُهُتَانًا وَالثَّمَا مُّبِينًا ٥ وَكُنْفَ تَأَخُلُ وَكُ وَ وَ ى بَعْضُكُمُ إلى بَعْضِ وَاخَذُنَ مِنْكُمُ مِّينَاقًا غَلَيْظًا تُنْكُخُوا مَا نَكُحُ الْمَأْؤُكُمُ قِينَ النِّسَأَءِ الرَّمَا قُلُ سَ حِشَةً وَّمَقْنًا وُسَأَءَ سَبِيُا كُرُّهُ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمْ وَمَنْكُمُ وَأَخُواتُكُمْ وَعَلَيْكُمُ وَخَلَيْكُمُ وَخِلْتُكُمُ وَمِنْتُ نْتُ الْأُنْتُ وَأُمَّا فَنَكُمُ الَّهُوْ ۚ أَرْضَعُنَكُمُ الَّهُ ۚ أَرْضَعُنَكُمُ ىنىگە الى<u>نى فى</u> اعة وأمّلك نسأ ن تسالكه الثن دخلته بعب فأن حَ عَلَيْكُةُ وَحَامِّكُ أَنْكَا لِكُوْ النِّيْنِ فِن أَصْ بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ الْآمَا قَلْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ خَفُوُلًا لِحِيْمًا

عي مِن النِّسَاء الأَمَامَلِكُ إِنْهَانُكُمُ إِنَّهَا الْمُعَامِلُكُ إِنْهَا نُكُمُّ إِنَّهَا نُكُمُّ إِن الله في الكناء إلى الما لِبُكَا®وَمُنْ لَهُ لِيُسْتَطِعُ مِنْكُهُ كُلُهُ كُلُهُ منت والله أغله مانها مكافكة تعفد لَّهُ مِيرٍ ثَمَ بَعُضِ اهُلهريَّ تۇھرى اجۇرھرى بالبغۇۇد اتِ أَخُدُ إِنَّ فَاذَاۤ أَخْصِتَ فَإِنْ عَلَى الْمُحْصَنْتِ مِنَ الْعُنَ إِبِ ذُلِكَ انحنت منكة وأن تض كَمُ وَاللَّهُ عُفُهُ ؟ كَاللَّهُ عُفُهُ ؟ كَاللَّهُ عُفُهُ ؟ لذَى الّذِي هِونَى قَصَا كنگھ الله ويُرين الله الله وي عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونُ وَيُر لنگر کے مِنْكُهُ وَلَا تَقْتُنُاهُ النَّفْسَكُمُ إِنَّ النَّفْسَكُمُ إِنَّ نَاوَّظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا وُكَانَ ذَلِكَ عَلَى الله

منزل

-(En3

مه

اتُنْهُونَ عَنْهُ ثُكُفِمٌ عَنْكُمُ سَيِّة لَكُهُ مُّلُخُلاً كِرِيُهَا ﴿ وَلاَ تَتَمَنَّوُا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِم بَغُضِ لِلرِّحَالِ نَصِيْكِ مِّتَا اكْنْشُكُوْا وَلِلنِّسَ لُوااللهُ مِنْ فَضُلِهُ أَنَّ اللَّهُ كَأَنَ اكْنْسَايُرْ-) وُسُعَا لَيَا مَوَالِي مِتَّاتُوكَ الْوَال نَ ۚ وَالَّذِينِ عَقَالَتُ اَنْهَا ثَكُمُ فَالْتُوهُمُ نُصِيبُكُمُ لى كِلّ شَيْءِ شَهِرُكَ اصَّالَةِ حَالٌ فَعَامُونَ افَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُ مُرْعَلًى بَعْضٍ وَبِمَا أمكالهم فالطه اللَّهُ ۗ وَالَّٰذِي تَغَافُونَ نُشُوُزَهُرٌ ۗ فَعِظُوهُ مُنَّ وَاهْجُرُوْ لْمُضَاجِعِ وَاخْبِرُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمُ فَلَا تَبَعُوا عَ ؖػٵۣؾٙٵٮڷٷػٳڹۼڸؾٵڲؠؽ<sub>ڴ</sub>ٳ؈ۅٳؽڿڡٛٚڎؙۿۺ فَابْعَنْنُوا حَكَمًا قِرْنَ اَهْلِهِ وَحَلَمًا قِرْنَ اَهْ الله بننفك أرث الله كأن ع غُكُاوِاللَّهَ وَلَا نَشُرَكُوْ إِيهِ شُنُكًا وَيَالُوَالِكَايُنِ إِ كثن والتجاددي ب وَابْنِ السَّرِ الْحَارِ الْجُنْبِ وَالْصَّاحِبِ بِ لَكُ ايُمَا نَكُمُو إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَا لَا نَحْو

منزل

أُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِ رَنُ يَكِرُنُ الشَّيْطِ مُ لَهُ فَرَيْنًا فَيَهِ ليؤم الأجر اللهُ اللهُ لَا نَظَ نتئم سكراي خثني تغلبنوا مأ فكة قبرن الف اللَّهُ أَنَّ اللَّهُ كَانَ عَفَوًّا نْكُ وْدَى 160 **☜** 

عليها السا

الَّذَيْرَ)هَادُوُا يُجَرِّفُونَ الْكَلْمَعَنُ مَّوَاضِعِهُ وَيَقُ غَنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعُ غَيْرُمُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِٱلْسِنَتِهِمُ وَطَعْدً الباين ولواتهم فالواسبغنا واطغنا واستغ وانظرن يُبُرًا لَيْهُمْ وَاقْدَمٌ وَلِكِرِي لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفِّهِ هِمْ فَلِا نُوِّمِنُهُنَى الْأَقَارُةُ ﴿ الَّذِيْنَ أَوْنُواالْكِتْبَ امِنُوْا بِمَا نَزَّلْنَامُصَدَّقًا لِيَهَا مَعَكُمُ ﴾ أَنْ نُظْمِسَ وُجُوْهًا فَنُرُدُّهَا عَلَى أَدْيَارِهَا أَوْ نَلْعُمُا فَ السَّبْتِ وَكَانَ امْرُانتُهِ مَفَعُوْلاَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا لَكُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَغْفِرُ اَنْ يَشَرُكَ بِهِ وَيَغْفِمُ مَادُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُوْ يُّشُركُ مِاللهِ فَقَد افْتَرَى إِنْمَا عَظِيمًا ۞ اَلَهُ تَرَالِيَ ، يْنَ يُزْكُونَ أَنْفُسَهُمْ أَبِلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَآءُ لَيُهُ رَى فَتِنْلاً ﴿ أَنْظُو كُنْفَ يَفْتُو ُّونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبُّ لَهُ اثنُكَا مُّبِنُنَّا ﴿ أَلَهُ ثَرَالِي الَّذِيثِ ﴾ وَتُوْ انْصِلْكَا مِّرٍ ﴾ ﴾ يُؤُمِنُونَ بِالْجِيْتِ وَالطَّاغُونِ وَيَقُو لُونَ الَّذِيْنِ هَوْ أُلَاءَ أَهُلَى مِنَ الَّذِينَ امْنُوا سَبِيلًا @أُولِيٍّ لْنِيْنِ لَعُنَهُمُ اللَّهُ وَمَنَ يَلَعِنِ اللَّهُ فَلَنَّ بَغِيَ لَهُ نَصِكُمًّا ﴿ نُكُ قِرِيَ الْمُلْكِ فَأَذًا لِآثُونُونَ التَّاسَ نَقْتُهُ الْحُ كُوْنَ التَّاسَ عَلَى مَا التَّهُ مُراللَّهُ هِنَ فَضَلَةً فَقَلُ التَّكُ حِكْمُهُ وَاتَٰكِنْكُمُ مُّلُكًا عَظْئِمًا

منزل

مَن بِهِ وَمِنْ لُكُمْ مِّنْ صَلَّاعَنْ لُا وَمِنْ لُكُمْ مِّنْ صَلَّاعَنْ لُا وَكُفْ إِنَّا لْمُا@ارِّى الَّذِي ثُرِي كُفُّ وَا مَا لِنِينَا سَهُفَ نَصُ جُلُوُدُهُمْ بَكُالُنَاهُمُ حُلُودًا غَلَرُهَا لِيَـٰنُ وَ لْعَنَىٰاتُ اللَّهُ كَانَ عَنِيْزًا حَكَنُمًا ﴿ وَالَّنْ لِنَ الْمُنْوَاوَ لِحْتِ سَنُكُ خِلَهُمُ جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَخْتِهَا خلدين فنفأأنكا أهم فنفأ أزواع مُطلَّرة لِآكِلِكُلُوانَ اللهَ يَأْمُؤُكُمُ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمْنُتِ آنَ أَهُلَهُمَا وَإِذَا حَكَمُنُهُ بِيْنَ التَّاسِ أَنْ تَحْكُمُو إِيالْعُدُالِ اللهُ يُعِمَّا يَعِظُكُمُ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَيِيعًا بَصِيرُهِ أَيُّهَا الَّذِينَ امْنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِ نْكُذُ ۚ فَإِنْ تَنَازَغْتُمُ فِنْ شَيْءٍ فَرُدُّ وَمَّ إِلَى اللَّهِ لرَّسُوُلِ إِنْ كُنْ ثُمُّ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيُوْمِ الْآخِرُ لك خَنْرٌ وَّ ٱخْسَنُ ثَاهُ نِكُوفَا لَهُ ثَالِكُ الْأَنْدِنَ اَنَّهُمُ امَنُوا بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَاۤ اَنَزِلَ مِ كَ يُرِيْكُونَ أَنُ تَتَحَاكُمُوا إِلَى الطَّاعُونِ وَقُلْ أَوْ هُ وَيُرِبُكُ الشَّيْطُرِيُ إِنْ يُضِلُّهُمُ ضَـ ا@وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالُوْلِ إِلَى مَاۤ أَنُوْلَ اللَّهُ وَالْأَ يِسُولِ رَأَيْتَ الْمُنْفِقِيْنَ يَصُلُّونَ عَنْكَ صُلُّودًا

٩

خُذُهُ الحِذُ رَكُمُ فَا ثَفِرُوا نَبُاتٍ آوِ انْفِرُو اجَبِيهُ

لِعِلْنَ وَحُسُرِي أُولِيكَ رَفِيْقًا اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

اتتفاالنين

رين-

لَيْبَطِّئُنَّ فَإِنْ أَصَابَتُكُمُ مُصِيْدَةٌ فَا عَلَىٰ أَذُٰكُمُ أَكُنُ مُتَعَلَّمُ شَكِلُهُمْ فَشَكِمُ لُّ قِبْنِ اللهِ لِيَقُوْلُنَّ كَأَنْ لَهُ تَكُرُبُ يَنْغَا مُودَّةٌ تِلْكِتَبُونُ كُنْتُ مَعَهُمُ فَأَفُّهُ زَفَيُزًا الله الَّذِيْنِ يَشَمُّونَ الْحَلَّوٰ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَكُ نُ يُّقَاتِلُ فِي سَبِينِكِ اللهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغَرِ ٤ فَ ثُغُّ تِنْهِ آخُمُّا عَظِيْمًا ﴿ وَمَا لَكُوْ لَا تُظَايِنَهُ مَ فِي سَ يُرِنَ مِنَ السَّحَالَ وَالنِّسَآءِ وَالْوَلْرَ إِنَّ الَّهِ نَقُهُ لَهُ إِنَّ رَبُّنَا أَخِرِ خِنَا مِنَ هِذِنَّ الظَّالِمِ الْقَرْبِةِ الظَّالِمِ لَّنَا مِنْ لَدُنُكَ وَلِتَّا ۚ وَاللَّا ۚ وَاللَّا اللَّهِ مِنْ لَكُونُكَ بُرًا ﴿أَنَّنَ يُنِ الْمُنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ لَّهُ نَ فِي سَبِيلِ الطَّاغَةُ تِ فَقَاتِلُهُ ٓ ا أَوْ لِتَ لآن کوئ كُنُكُ الشَّيُطِنِ كَانَ ضَعِيْقًا ﴿ النَّهُ ثِرُ إِلَى السَّيْطِنِ كَانَ ضَعِيْقًا ﴿ النَّهُ تَرُ إِلَى فَهُ كُفَةً ا أَيْنِ بِكُمُ وَاقِيْهُوا الصَّلَّاةِ وَاتُوا الزَّكُولَا قُلْمًا الْقِتَالُ إِذَا فَرِيْقٌ مِنْهُمُ رَخِشُوْنَ التَّاسَ الله أَوْأَنِشُكُ خَشْبَكُ فَأَوْقًا لَكُوا رَتَّنَا لِمُلْتَبِّكُ عَلَيْنَا آلُهُ آخُهُ تَنَا إِلَى آجِرِ ، فِرنِيبِ قُلُ مَتَاعُ اللَّهُ لَهُ ٤٤ النَّف لا تُخذُرُ لِمَن اتَّلَمْ ﴾ وَلا تُظْلَمُونَ فَتِيْلا ﴿

متزارا

تَكُونُكُ اللَّهُ الْمُؤْتُ وَلَوْكُنْتُمْ فِي بُرُوْجٍ مُّشَيِّرَ وَانْ نُصِبُهُمْ حَسَنَةٌ يَّقُولُوا هٰنِ ﴿ مِنْ عِنْ إِللَّهِ ۗ وَإِنْ بْتُهُ تَّقْوُلُوا هٰنَ ﴿ مِنْ عِنْ لِكَ قُولُ كُلِّ مِّرِهُ راللهِ فَهَالِ هُوُّلَاءِ الْقُوْمِ لَا يَكَادُوْنَ يَفَقَهُوْنَ حَدَثَنًا۞ نَكُ مِنْ حَسَنَاةٍ فَبِنَ اللَّهِ ۗ وَمَأَ أَصَابَكُ مِنْ فيرج تفسك وارس لَنْكَ لِلنَّاسِ رَسُوُلَّا وَكُفِّي بَاللَّهِ @مَرِي يُطِعِ السَّمُوْلَ فَقَدُ أَطَأَعُ اللَّهُ وَمَرِي نَوَ لِيُهِمْ حَفِيْظًا هُو نَقَوْلُ إِنَّ طَاعَةٌ قَاذًا يُزَوْا أَيْفُةٌ قُتُلُمُ غَيْرًا لَّذِي تَفْوُلُ وَاللَّهُ كُنُّكُ مَا مُكَنَّتُهُ ﴿ ۚ فَأَغُ ضَ عَنْكُمُ وَتَكَكَّلُ عَلَى اللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَ القَدُّانُ وَكَ كَانَ مِنْ ك∞أفيلا كنك تبرون ىللە ۋىك منْ فَكُرِ الله لَهُ حَكُ وَا فِنْ الْحَتِلاَ فَأَ كَثِيْرًا @وَإِذَا جَاءَهُمْ رَى الْأَمْرِنِ أُوالْخُوفِ أَذَاعُوا بِهِ وَ ، وَإِلَّىٰ أُولِي الْأَكْمِ مِنْكُمُ لَعَلَيْهُ الَّذِينَ بَيْتَلَيْهُ فضل الله عَلَمُكُمُّ وَرَحْمَتُهُ لَا قَلْتُ الْآهِ فَعَاتِلُ فِي سَبِينُلِي اللَّهُ إِلَّا ثُكُلُّونُ اللَّهِ كَ وَحَرِّضِ الْهُؤُمِنِ أَنَّ كَاكُونَ عَسُو ﴾ اللَّهُ أَرْ ُ، تَ الَّيْنِيْنَ كَفَرُوا وَاللَّهُ اَشَكَّ بَالْسَا وَاشَكُ تَكَيْكِ

شَفَاعَةً حَسَنَةً بَيَّكُنّ لَّهُ نَصِيبُ مِنْهَا وَمَ الله كالأخالة فهعنككه إلى يؤما الله الله ٰ ﴿ فَكَأَلَّكُمْ فِي أَ ٱتُو نِكُورِي اَدِي تَعُلُى وَامَرِي اَضِلَّ اللَّهُ وَمَرِي يَحَفَّ ١٤٤٤ أَنْ كُلُفُ وْ رَاكُ كُلُفُ وْ إِنَّاكُمْ وَالْحَالَا فَا وَافْتُكُ تَنَيِّنُ أَوْا مِنْهُمُ أَوْلِمَآءَ كَتَّى يُهَا جِرُوْا لُ وُرُهُمُ إِنَّ تَقَاتُلُوكُمُ إِنَّ تَقَاتُلُوكُمُ إِنَّ لَا لَكُولُواْ إِنَّا لَا لَكُولُواْ إِن تكانه عكنكه فكتاف كالمتافئة ڵؙڎۯٵٚڿٙؽٙۯؠڲڔؽڵۉۯ؆ٲڎٛ؆ؙڰ أدُدُّهُ اللَّهُ الْفَتْنَاةِ أَكِسُهُ إِفْيُهَا فَانَ لَهُ وَمُكُفِّهُ أَانُونِ لِلْهُمُ

<u>ڹڸؠؙۊؙڡۣڹٲڹؾٛڨ۬ؾؙڶؙڡؙۊٛڡؚٮٞٳٳڒؖۼؘڟٵۧٛۅؘڡۯۥۛڠؾؖؖٳ</u> مُؤْمِنًا خَطًّا فَتَخِرِيُرُ رَفَيَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَّدِينَةٌ مُّسَلِّمَةٌ الَّا ٳٙٲڹؾۣۜڝۜۘۜڰٵٷٳڮ۫ٳڹڮٳؽڡؚڹٷۿ۪ۘۼۘۘڮڐڷػؙۿۅۿۅؙڡؙۊٝڡؚ غُرِيُرُ رَفِّبَةٍ مُّؤَمِنَةٍ وَانْ كَانَ مِنْ قَوْمِ يُنِنَّكُمُ وَيُلْهُمُ نَنْ لَهْ يَجِلُ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنَ ثَوْكَةً قِرِهَ يلة وْكَانَ اللَّهُ عَلَيْمًا حَكَيْمًا ﴿ وَمَنَّ النَّفُونُ اللَّهُ عَلَيْمًا ﴿ مُؤْمِنُ اللَّهُ مُ يَجِزَآؤُهُ جَهَنَّهُ خُلِكًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَلَّا هُ عَنَا يًا عَظِيْمًا ﴿ لَا يُنِيا الَّذِينِ الْمُنْذَا اذَا ضُو يُنُّمُ فِي ﴿ الله فَتُكِيِّنُوْا وَلاَ تَقَوُّلُوا لِبَرْنِ أَلَقِي إِلَيْكُمُ السَّلْمُ ئىت مُؤْمِنًا تُبْتَغُوْنِ عَرْضَ الْحَلِوةِ السُّنْيَا فَعِنْكَ اللَّهِ مَغَانَمُ بْنُيْرَةٌ كُنْ لِكَ كُنُنُمُ وَمِنْ فَغُلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُو رايلة كان بِيَانَغُيْلُةُ نَ خَبِيْرًا ﴿ كِيسَتُوى الْقُعِبُ وُنَ مِنَ يُنَ غُنُرُاوُلِي الضَّرِدِ وَالنُّهُجِيدُ وَنَ فِي سَ فُسُومٌ فَحَثُّلُ اللَّهُ الْمُجْهِدِيثُنَ بِ لْقْعِدِينِينَ دَرَجِكَ ۗ وَكُلاُّ وَعَكَ اللَّهُ الْحُسُنَى كَ اللَّهُ الْمُجْهِدِ لِينَ عَلَى الْفُعِدِ لِينَ أَجُرًّا عَظِيمًا مِّنُهُ وَمَغُفِيَاتًا وَّرَحْمَةً وْكَانَ اللَّهُ غُفُورًا رَّحِيْمًا

بو

غَفْهُ أَا رَّحِنْكَا ﴿ وَاذَا ضَمَ يَنْكُمْ فِي الْأَرْضِ لَكُمُ حُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاقِ آنَ خِفْتُهُ أَنْ يَفْتِنَكُمُ اَنَّ الْكِفِي يُنَ كَانُوْا لَكُمُ عَنُوًّا مَّهُم كَ وَلَمَا نُخُذُ أُوا السَّاحَ تَنْكُمُ "فَاذَا سَكِلُوا وَلَيْكُو نُواهِ ان كَان كُمُ أَذًى مِّنْ مُّطِر أَوُكُنْهُمُ مُّرَطِي <u>۠ٷڂؙڷؙۉٳڿڶٞۯؙڴۿٳڷٵۺٵۼ؆ٙۑڶػڣۣؽؽۼڶ۩ٵڠؙؽؙ</u>

إِنَّا فَاذَكُرُوا اللَّهَ قِيلِمًا وَقَعُودًا وَعَلَى جُنُهُ فَأَذَا اطْمَأَنُكُنَّهُ فَأَفِيْهُوا الصَّلَّاةَ أَنَّ الصَّلَّا فَأَ كَأَنَّكُ بُنَ كُتْنًا مَّوْفُونًا ﴿ وَلا تَهْنُوا فِي الْبِيغَآءِ الْفَوْ نُ تَكُوُنُوا تَأْلُمُونَ فَأَنَّهُمْ يَأْلُمُونَ كَمَا تَأْلُمُونَ وَثَرْجُونَ مَا لَا يُرْجُونَ \* وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهَا أَنُكُنَّ الدُّكِ الْكِتْبُ بِالْحُقِّ لِتَكُكُّمُ بُيْرِي الثَّاسِ بِمَالَا لله والمنكري للخاينان ىلەككارى غَفْوُرًا رَّحِمُهَا@وَلانْجَادِلْ عَرِنِ الَّــِن يُنَ حِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّالُأَا لَمُحُرُّادِ ﴾ الله لأن خُفُونَ مِنَ التَّاسِ وَلاَيَسَتَخُفُونَ يله وَهُوَ مُعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَالَا يُرْضَى مِنَ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَغْمُلُهُ وَى مُحِنَظًا هِ هَا نَتُحُمُ هَوْ أُلَّهِ جِمَا الكبوة الدُّنْمَا قَبُنُ يَجَادِلُ اللهُ عَنْهُمْ يَوْمَ اَهُ هُذِي تُكُونُ عَ فِي اللَّهُ يُجِدِ اللَّهُ غَفْهُ ٱلجَّهُ انْتًا فَانْتُهَا كُلُسِتُهُ عَلَى نَفْسِهُ وَكَانَ ا لقعة أو الشائمة يرو عَلَيْمًا حَكِيْمًا ﴿ وَمَنْ يَكُسُبُ خُو ل بُهْنَانًا وَإِنْكًا مُّبِينُكً

75

الله عَلَيْكَ وَرَحُمَثُهُ لَهُتَكَ كَا

فَضْلُ الله عَلَيْكَ عَظِ كاقلةاؤه لأهم بكن التّأبير أءَمُرْضَاتِ اللهِ فَسُوْفَ نُؤْتِثِ عُ آر ۽ لاڪ انتڪ ٠٠ومر?) تَنَفَانِنِينَ \ لْرَسُولَ مِرْثَى بَعْنَ مَا تَبَكَّرُ: يِعُ غَكْرَ سَ وَ مُصِدُرًا إِنَّ إِنَّ لَا لَهُ إِنَّ لَكُومُ اللَّهُ إِلَّ لَكُفُومُ أَوْ وَمَنُ بَيْشُرِكُ بِاللَّهِ ُدُوُنَ ذَٰلِكَ لِعُنُ تَشَا اھان تَکُءُن مِنُ دُوْنِةً إ فَيَاكُوانَ لِكُنْ عُونَ الرّ مرق عداد اك زمراء فَلُكُنِيْكُونَ إِذَانَ الله ومن يُثِينِ الشَّيْظرِ، نْ دُوُنِ اللهِ فَقُلُ خَسِ رَ خُسُواتًا

مُرُّوماً بَعِلُ هُمُ الشَّيْظِرِي إِلَّا

منزآ،

نَّمُ وَلا يَجِنُ وَن عَنْهَا مَجِيْطًا

فالدوا

لواالطلحت سَنُكُ خِلْهُمُ جَنَّتِ ثَ لَى ثَرِي فِعُلِماً أَكِيًّا وُعَدَى اللَّهِ حَنَّقًا وُمَرْهُ أَمَانِتُكُمُ وَلَا أَمَاذِهِ أَهُلَ الْكِتَا ُّ) سُكُءًا تُحْدَ مِهُ وَلاَ بَجِلُ لَهُ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَلِتًا وَلَا أُدُّا@وَمُرِثِي تَعْمُلُ مِرِبَ الطَّ كَ مُلْخُلُونَ الْحَنَّةَ وَلَا نُظَلِّئُونَ أَنْقُلُوا اللَّهُ مَا أَنْ أَخْسُرُ أَخْسُرُ أَخْسُرُ النِّسَهُ اللَّهُ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْ فِخْيُطًا ﴿ وَكِينَتَفَتُوْنَكَ فِي النِّسَ ئَفْتِنِكُهُ فِيْطُرِ" ﴿ وَمَا نُتُهِلَ عَلَيْكُهُ فِي الْكَتِبِ فِي يَنْهِي الْإِسْاءَ الَّهِيُّ تُؤْتُونَكُمْرٌ ۚ مَا كُتِبَ لَكُرْ ۗ وَتُرْغُبُونَ أَنْ تَنْكِعُهُمْ ۗ وَالْمُسْتَضَعِفِا الله كان به عِلْهُا ﴿وَإِن امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ يَعُلْهَا نَشُهُ زَّا سنة المختققة ا فارسًى الله كان يم اتى تغى لۋايىرى النس تَنُ رُوْهِ أَكُمُ الْمُعَلِّقَةِ وَإِنْ نَصْلُحُوا وَتُتَقَعُوا فَأَنَّ اللَّهُ كَالْمُ اللَّهُ كَا ٤ يَبَغُورُ فَا يُغِنِ اللَّهُ كُلَّاهِنَ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا فَا

منزا

يِتَّكِمَا فِي السَّهُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَنُ وَصَّيْنَا الَّذِينَ ﴿ كُمُ أَن اتَّقُوا اللَّهُ وَانْ كُوارُ وَ المن فقيل لكن كالما افي الأزجل وكان السلامة المعلادة انْ تَشَاكُنُ هِمُكُمُ أَيُّهَا التَّاسُ وَمَانَتِ مَا خِيرَنَّ وَكُانِ مَا خِيرَنَّ وَكَانَ ا ذلك في لرَّا ﴿ مُنْ ر کار کراکی لله فغُواكِ الكُنْمَا وَالْآخِرَةِ وُكَارِ لُونَ)مَا كانكافكم لُهُ أُوالْهُ الدَائِينِ وَالْأَقْرُبِيْنِ ۚ أَنْ يَكُنِّ غَنْكَا أَوْفَقَالُمُ تُشْعُ اللَّهُ فَي أَنْ تَغُولُ إِذَا وَإِنَّ تَ ض اذارس للة كأن به النائي نؤل علاءك كنه وكنثه والشا رِي فَدُلُ مُ وَمُرِي لِكُفْرُ مِا لِللَّهِ مِلْكُ الْأَلْعَمُكَا ﴿ الَّهُ الَّهُ الَّهُ الَّهُ الَّذِي خ فَقُلُ صُلَّ ضَا زُدَادُوْاكُفَّا نگكف عَنَ انَا الِيكًا اللهِ الذَّرِي لَاوُرِي هُوُالِعَآةَ قَالَ مِنْ الْغَالَةُ نُ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنُ ٱيْنَتَغُوْنَ عِنْلَ

1 (SO 2

نَ عَلَىٰكُمُ فِي الْكِتْبِ أَنْ إِذَا سَمِعًا بُهَا فَلَا تَقْعُلُوا مُعَهِّمُرِ حَتَّى يَا غَدُ قَرْأَتُكُدُ إِذًا مِتِنْكُهُمُ إِنَّ اللَّهُ حَامِعُ الْكُذَ جَلَنَّهُ جَمِنُعًا اللَّهُ إِنَّ لَكُونَ يَتَرَبِّصُونَ آلَّهُ فَكُرُ ثُنَّى مِّكُ لأتوانكان لَهُ فِينِ ﴾ النُّعُ أَو الذنثة خذعلة أعنتك رُهُّانِ الْنُنْفَقِيْنِ يَخِياعُونَ اللهُ وَهُوَ لَهُ قَامُواكُسُالًا إِلَّا أَيْهُا الْ لْهُ وَإِذَا قَاحُوْا إِلَى الصَّا (1385) تَتُهَا الَّذِي ثِنَ الْمُنْوَا لَا تَتَّخِنُ وَا الْكُفِ لِيَ بُهُ مِنْ أَنْ كُنَّ وَمِنْ أَنْ كُنَّ وَمِنْ أَنَّ كُنَّا لَهُ عَلَيْكُ فَكُواللَّهُ عَلَيْكُ ھُلاَ النَّادِينَ عَاكِوْا وَاصْ ك مُعُ الْمُؤْمِنِيْرَ، وَسَ هَمَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَ وأت الله الكه مندر

منزل

إِنْ شَكَرْتُمُ وَامَنْتُمُرُّ وَكَانَ اللهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا ®

لنگاھاری ٹئٹ ڈا۔ عَفْوًّا قَبِ يُرُّاصِاتُ الَّذِيثِينَ يَكَفُرُونَ اَدِي يُفَوِّدُونِ اللَّهِ وَرُسُّ ن المالية ٷڲؙڔٮؙؽؙٷؽؘ۩ؘؾؾۧڿ لِّنْ يُرِيُ امْنُوا بِأَنْتُهِ وَرُسُ CIII I فَ يُؤْتِنُهُمُ أَجُوْرَهُمُ وَكَانَ منمًا فَكُن الْكُ اهْلُ الْكِتْبِ أَنْ تُكَرِّلَ عَ آءِ فَقُلُ سَأَلُوا مُؤسَّى ٱكْبَرَمِنُ ذِلِكَ فيوم الشدأ الله جَهْرَةً فَأَخَلَ ثُهُمُ الصَّعَةُ Car جُلُ مِنُ بِعُنِي مَا جَأَءَنُهُمُ الْمُتنَتُ لُطِئًا صِّنْنًا ﴿ وَكُوْنُهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ تَكُنَّا هُوُلِيكِي سُ أَهُوُ اذْخُلُو االْمَاكُ سُجَّدًا وَقُلْمُا الْمُورُ ينب وأخن نامنهم متنذ فَهُمُوكُ فُوهِمُ مِإلَيْتِ اللهِ وَفَتُولِهِمُ الأَنْهِمُ الْأَنْهُمُ لَنُهَا كُفُرْهِمُونَ وَعُلُّهُمُ اللَّهُ عَالَمُهُ عَالَمُهُمُ اللهِ وَهُ وَقَدُ لِهِمْ عَلَا ، مَرْبِيمَ بُهُمَّانًا عَظِيْمًا اللهِ

1

لتَسِيبَحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَحَ مَ سُوْ آ لَبُوْهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُ مُ الْمُورُ لَغِيُ شُكَّ مِّنْكُ مُمَالَكُهُمُ بِهُ مِنْ **ۿٚؠڵڗۜۏؘۘۼۿؙٲٮڷڡٛٳڵؽ** مًا@وَانِ مِّرِنُ أَهْلِ الْكِتْبِ اللَّ لقلته تكأدمى هَادُوُ احَرَّمُنَا عَلَيْهِمُ طَيَّبَاتِ أَحِلَّتُ لَهُمُ وَبِصَدِّ لِ اللهِ كَتْنَيَّا ﴿ وَأَخْنِ هِمُ الرِّهُوا وَقُلُ نُهُوا عَنْهُ أَمُوالَ التَّاسِ بِالْمَاطِلِ وَاغْتَدُنَ ذَا لِلْكِفِرُ وَمُغَلِّمُ عَنَا كِالَلِيمَا ﴿ لِلَّهِ سِخْهُ رَى فِي الْعِلْمِ مِنْفُحُ وَالْمُؤُونُونُ لُوُنُونُكُ زل إليك وَمَا آئِز لَ مِنْ قَيْلِكَ وَالْتُقْيِّعِيْنَ فَيَالِكُ وَالْتُقْيِعِيْنَ ألله والبُوم الطخر الطِّز الْاللَّهُ تَوُنَ الزَّكُونَ وَالْمُؤْمِنُهُ ( ) مِ [15(5) 21)[3 والاشتاط ليُلزئ واتنكنا هاوري كم عَلَيْدُكِي حِرِثِي مُكُ وْكُلُّمُ اللَّهُ مُؤْسِٰى

عرصدة وقف لازم

يُرَى وَمُنُهٰ إِرِيْنَ لِمُلاَّ يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَ رُوكان اللهُ عَنْ إِنَّا اھَارِیَالِّنِیْنِکَفَیُوْا وَصَ للُّوْاعَرِيْ لَا بَعِيْنًا الْأَنَّ الَّذِينَ كُفُرُوا وَظَ يْنَ فِيْهَا أَبُدًا وُكَانَ ذِلْكَ عَلَى اللهِ يَسِيْرُا ﴿ إِنَّا لِيُّهُ بْنُ قُلْ جَأْءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَّبَّكُمُ فَأَمِنُو لَّكُمُ وَإِنْ تَكُفُّ وَا فَأَنَّ بِلَّهِ مَا فِي السَّلَوْتِ اللهُ عَلَيْنًا حَكِينًا@نَأَهُلَ الْكُتُّ لَا تُغُ تَقَوُلُوا عَلَى اللهِ الرَّالُحَقُّ أَانَّكُمُّ مَرْيَيْمُ رَسُوُلُ اللهِ وَكِلْمَتُ ۖ ٱلْقُلْهَا ٓ إِلَى مُرْ عَنَا عَلَىٰ الْمُثَالِثُونَ اللَّهُ لَهُ وَلَكُمْ لُهُ مَأْ فِي السَّمُونِ وَمَأْ فِي الْأَثْرُاضِ ل بي

متزل

أمَّا الَّذِينَ الْمَنْوُا وَعَمِ زَيْنُ هُمُ مِّرِنُ فَضَٰلِهُ ۚ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكُـ هُوَا فَيُعَنِّ بُهُمُ عَنَ اكَا أَلِنُكَا أَوْ لَا لَ يْ دُوْنِ الله وَلِكَا وَلا نَصِيرًا ﴿ نَاتُكُمَا التَّاسُ فَ ءَكُمْ بُنْ هَارِجٌ، هِرَبُى رَسِّكُمْ وَا فَأَمَّا الَّذِيْرِيُ الْمُنُوا بِاللَّهِ وَاغْتُصَامُوا ۘۅؘڡٛۻ۬ؠؚڶ<sup>ٮ</sup>ٷۜؽۿ ىسْنَفْتُونُ دَكِي فَيْلِ اللَّهُ نُفْتِنَكُمُ فِي لَيْسَ لَهُ وَلَنَّ وَلَكُ وَلَكُ أَنْتُ أَنْتُ الک كُو ۗوَهُو يُرِثُهُا إِنْ لَّهُ يَكُنْ لَّهَا وَلَكَّ فَاكْكُاكُانُكُا لَنْكُنْ مِنا حُرُكُ وَ أَنْ كُالْمُ الْ را الله أكمكُ أرِّي تكو لِّنِينَ امَنُؤَا اَوْفُوْا بِا مُنْكُ دِثْ الْحَ مَا نُثُلًى عَلَيْكُمُ غُكُرُمُ

منزل

نَ نُتُمُ حُرُمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِنِّ

رد

مَنُوُا لَاتُحِلُّوا شَعَآبِرَاللَّهِ وَلَااللَّهُ لِنُحُةُ وَمُأْلِكُلُ السَّبُّعُ الآ وأزاك انشقف المارة المارة المرازة النوري ويتم و الله و للهِ عَلَيْهِ وَ وَاتَّقُوا

ن-

وْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّلِيلِكُ وَكُلِّعَامُ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتْبَ اسٌّ تَكُمُّ وَطَعَامُكُمُ حِلَّ لَّهُمُ وَالْمُحْصَلْتُ مِنَ الْمُؤْهِ كُ مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُواالْكِتْبَ مِنُ قَيْلِكُمُ إِذَا نائن غَارِّمُسْفِحانَ وَلَامُنَّخِنْ كُ هُ ") الْكُورُ هُرِ ") مُرْجَعِ الائتان فقل حبط عتل وهوفي الاخوق لُغِيدِ يْنَ قَيْمَا تُكَا الَّذِي ثِنَ امْنُؤُ اإِذَا قُمُنُهُ إِلَى الصَّا لُوَّا وُجُوْهَكُمُّ وَأَيْبِ يَكُمُّ إِلَى الْهُرَافِقِ وَأَمْسُحُالِرُءُوْسِكُمُ زُحُلِكُمْ إِلَى الْكَغْبِينِ وَإِنْ كُنْ تُمُحُنُنًا فَأَطَّلَّمُ وَأَوَانُ نْدُ مَّاضَّى أَوْعَلَى سَفِر لتوفكة تنجث وامآء فتتكته واصعنا اطتة مُسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمُ وَأَنْ لِكُمْ مِنْكُ مُمَا يُرِيْلُ عَلَيْكُمُ قِنْ حَرْجٍ وَالْكِنْ يَبُرْنِكُ لِيُطَهِّكُمُ وَلَيُنِمَّ عَلَيْكُمُ لَعَلَّكُمُ تَشَكَّهُ وْنَ۞وَ اذْكُ وَالْعُمُ بْنَاقَهُ إِلَّنْ يُ وَاتْقَكُمُ بِهُ إِذْ قُلْتُمْ سَ ْوَاتَّغُوااللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَلِيُثُمُّ بِذَاتِ الصُّكُوُنِ الَّنِينِينَ ٰامَنُوا كُوْنُوا فَوْمِيْنَ بِلَّهِ شُهَكَاآءَ بِالْقِسُطِ كَ يَكُمْ مَنَّكُمُ شَنَاكُ فَيْهِ عَلَى أَلَّا تَغُولُوْآ أَغُولُوْآ أَغُولُوْآ كُفُو لتَّقْوِي ُ وَاتَّقُوا اللهُ أِنَّ اللهُ نَجِيبُرُّ لِمَا تَعُمُ

عَكَ اللَّهُ الَّذِي يُنَ الْمَنْوَا وَعَبِلُوا الطَّهِ لَّذَيْنَ كَفُهُ وَاوَكُلَّ بُوَا بِالْنِيْنَ اولَلِهِ اذكاؤا يغكت لَهُ أَنُّ يَهُمُ فَكُفُّ آنُ يَكُمُ كُمُّ وَاتَّقُوا اللهُ وَعَلَى اللهِ فَلِيُتَوَكِّلِ الْهُؤُمِنُورَ. لَقُكُ أَخُذُ اللَّهُ مِينَا قَ بَنِي إِسْرَآءِيُلَ وَبَعَثْنَا نُحُمُ الزُّكُونَةُ وَالْمَنْنَدُمُ بِرُسُ 1684 نُكُنُنُهُ اللَّهُ قَاضًا حَسَنًا لَّأَكُمْ آنَّ عَنْكُمُ سَيِّتَاتِ لُمُ جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَخْتِهَا الْأ كُمُ فَقُلُ ضُلَّ سَوَآءَ السَّبِيرُ ة منابات أولان مركب عُرِي مُّوَاضِعة وَنَسُوْاحَقُل مِتَا لا ، خَالِنَةِ مِنْهُمُ الآفِلُ فُحُ إِنَّ اللَّهُ نُحِتُ الْمُحُسِدُ خُذُنَا مِنْنَا فَهُمُ فَ أغانا يبر العكاوة والبغ مُنْكُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوْ إِيضَنَا

الما يول 8 ٥ ا فَنُ جَآءَكُمُ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمُ كِنْثِرًا مِّتَاكُنْ نُثُمَّ نَ الْكُتُّكُ وَيَعُفُوا يُرِيُ ۞يَّهُ بِي حِي بِلِمِ اللهُ مِن الْبُعُ رِضُوانَهُ سُبُهُ مُفَكَّةً مِّنَ الظُّلُمٰتِ إِلَى النُّورِياذِينِ وَيَهْدِيْهِ مُّسُنَقِينِهِ ﴿ لَقُنُ كُفُرُ الَّذِينَ قَالُوٓ إِنَّ اللَّهُ هُوَ ىيْحُ ابْنُ مَرْيَمُرُقُلُ فَهَنْ يَعْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْعًا إِنَّ أَنْ يَهُلِكَ الْمُسِيْحُ ابْنَ مَرْبَهُ وَامُّنَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ يُعًا وَيِلْتِهِ مُلْكُ السَّمَا إِنَّ وَالْأَرُضِ وَمَا بِينُهُ كَالِّجُلُقُ مَا يَشَأَ ڵٵۼڵ؉ڴڷؿؿؽۦۊؘڶۯٷٷٲڵۻٲؽؠٛۅٛۮۅاڵؾٞڟڔؽڬٷؽٳؽٚڟ ىلە وَاحِبَآوُكُو قُلْ فِلْمُ يُعِنِّ بُكُمُ بِنُ نُوْبِكُمُ بِلُ أَنْتُمُ بَشُرُّةٍ وَى تَغُفُرُ لِكُونَ تَنْنَاءُ وَنُعُلَاكُ مَرَى تَنْنَاءُ وَيَدِّهِ مُلَكُ السَّلَوْ رِ وَمَا يَكُنَكُمُنَا وَالْهُ وَالْهُولِيُرْضِ لِأَهُلَى الْكُتُّبِ قُلْ حَا وْلُوْ) لُكُنِّهِ مِنْ لَكُمْ عَلَى فَكُونَوْ هِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَنْقُولُوا مَا جَاءِنَا ۣۊڵۮڹڹڔ۬ۮؘۼڽؙڹۼٲۼػؙۄؙؠۺؽڔٷڹڹؽٷۛۅٵٮڷۿٵڮ<u>ڴ</u> يُ يَوْقُلُ يُرُّفُّوَ إِذْ قَالَ مُؤْسِي لِقَوْمِ

عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيَكُمْ اَئِلِينَآءَ وَجَعَلَكُمْ مِّلُوَكَا ۚ وَالْنَكُمُ مِّالُمُ يُؤُتِّ اَحَدًا مِّنَ الْعَلَمِينَ فَيَعَلَمُ الْفُومِ اذْخُلُوا الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّذِي كُتَبَ الْمُدَا مِنْ الْعَلَمِينَ وَمِنْ الْعَلَمِينَ الْمُعَلِّمِ الْمُنْفِقِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ

اللهُ لَكُمُ وَلاَ تَنْزَتَكُ وَا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَسِرِيْنِ

إِنَّ فِيْهَا قَوْمًا جِيَّارِيْنَ ۚ وَإِنَّا لَوْمُ نَنْ فُ (1) (2) (2) لبُوْنَةً وَعَلَىٰ اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا نبأن ١٤٠٤ وكالذالك الآل الماكات الماكا المالكة المالك حَقَى إِذْ فَرَّكَا فَأَنَا فَتَقْيَعًا ﴾ ورثي 3 اخَافُ اللَّهُ رَبُّ ا كَ فَتُكُونَ مِنْ أَصَالُهُ مِنْ بجويرياار اخِيْهِ قَالَ يُورُ ا فَأُولِوَى سَوْءَةُ أَخِي فَأَصْبِحُ

، ذلك گَتَيْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَاءِيْرِ اد في الأرض فكأنَّكا فَعَالَهُ البَّالَهُ صَنْعًا ﴿ لَقُلُ كَاءُ لَا فكأنثأأك انته السَّكَتْ أَلْمُ المِنْكُمُ يَعُنَ ذَلِكَ وَ يزؤا الذري كحكا خِزْئُ فِي التَّانِيَا وَلِقُهُمْ فِي الرَّ تَأْيُوا مِنْ فَيُلَّا كَ تُفَاحُدُ، لأأشاكك وي عن ال يدوم لِيُمُّ@يُرِبُكُونَ أَنُّ كُ فَهَرِ فِي نَاكِ مِرِثِي يَعُ شة والله عزيز حكنه ليُوانَّ اللهُ عَفْرُاتَّ يَحُ فَارِيًا،

٤

الله كَهُ مُلْكُ السَّلَوْتِ وَالْآ آءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّي شُونَ ﴾ ﴿ وَأَنْ اللَّهُ عَلَى الرُّصُ لَ في الْكُفُّ مِينَ الَّذِ خ يُرُبُّ لِا كَانُ لِهُ لِيُحِينُ فِي الْ نظة لذن إن أوتنته لا أ لْنُ ثُرِي لَهُ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَلِّمُ قَالًا والفخرق الزخزة عذاك عظنة استعفن للك 375 رسي الله يحت الله فكالمن المنافظة Ŕ÷∖@IĽ (31) تَخَشُّوا التَّاسَ وَ لَّهُ يَجُكُمُ بِهَا أَنُوْلَ اللَّهُ فَاوُلِّكَ هُمُ الْكُفُّورَ

أَنَّ النَّفْسَ بِالتَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَ نُوْنَ بَالْأَذُنَ وَا هُزَّى وَنُورُ وَمُصَدِّقُ الْبَايِنُونَ بَدُانُهِ هِ ڠؖڷڬؾ*ؖٛڟ*۫ڋؽ۞ۄ المراء الم تُهُ فِيهِ وَمَنِي لِمُنْكِكُمُ مِمَا أَنَ أَنِ اللَّهُ فَأَهُ لِلَّكَ هُمُ الفِّسِقُهُ، خق مُص لكوم بًاعَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ مِبِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلاَ تُتَّا ءُهُمُ عَتَاجًاءُكِونَ الْحَقُّ لِكُلُّ جَ يْنَهَاجًا وُلُوْشَآءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمُ أُمَّاةً وَّاحِدَةً وَلَارَ. لِيُبُ إثنكثم فاستنبقوا النحيرت إلى الله مزم كُنْتُم فِيْهِ تَخْتَلِفُهُ نَصُوان الله وَلَا تُنْبِعُ أَهُو آءَهُمُ وَاحْنُ رُهُمُ أَنْ يَقْتِنُ لكك فان توكوا فاغكم انتمائر يك هِمْ وَارِبَّ كَنِيْرُ احِنِ الثَّاسِ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكَمًا لِقُوْمٍ يَّتُوفَهُ ومن

لأنتخن واليهود والتطمي لان *گري* (5,2) الذائري لأمنككم عربي دننه نَهُ زَى الأَكْرِ فَأَوْهُمُ (كِعُوْرَ)@وَمَنْ لِّن يُنَ امَنُوا فَ هِنَ النُّهُ يُنِّ أَوْنُوا فَمُ مُثَنَّدُهُمُ مُنَّا لَهُ مُنْ مُنَّا لَمُ مُنَّا لَا مُنْ مُنَّا لَمُ مُنَّا لَمُ مُنَّا لَمُ

=(TU)=

نديم

ذَانَادَنْتُمُ إِلَى الصَّلْوَةِ اتَّخَنُ وُهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَٰلِكَ رَ: هِ فَالْ يَاهُلَ الْكِتْبِ هَا الْ أَنْ امَنَّا بِاللَّهِ وَمَأَاكُولَ الْكِنَا وَمَآأَكُولَ هِ ٱكْثَاكُمُ فْسِقُهُنَ۞قُالَ هَلْ أَنْتَكُكُمُ بِشُتَّ قِرْنَ نُوْبَةً عِنْكَ اللَّهِ مَنْ الْعَنْهُ اللَّهُ وَغُضِ لْخَنَادِيْ وَعَهُمُ الطَّاغُونَ أُولِّكَ ثُمُّ مُّكَانًا وَأَنَّا ْءِ السَّينِيلِ، ®وَإِذَا جَآءُوَكُمْ قَالُوُّا امْتَا وَقُلْ دَّخَلُوْا خَرِجُوْا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا يَكَنَّبُوْنَ ﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَالْحِ هُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْاثْمُ وَالْعُكُوانِ وَ ٱ لَتِ الْيُهُوُدُ يَكُ الله مَغُلُولَةٌ ثُمُلَّتُ اللَّهُ قَالُوۡٱبُلۡ يَلُۥ مُبۡسُوۡطَائِن ۗ يُنۡفِوۡ ۗ كُنُفَ يَشَ نُكُنَّ كَثُنَّا مِّنْكُمُ مِّأَأَنُوْلَ الْكُكَ مِنْ أَتَّ لمكا اؤقك وانكارًا لِلْحَرْبِ ں فری ®وَ لَوْارَ ہِی اَهُلِ الْکِلْتُهِ فَسَأَكُا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ تَّقَهُا لَكُفَّرُنَا عَنْكُمُ سَبِّالِيْهُمُ

ك مرى التاس ان الله صِّئُهُ رَبُ وَالتَّطْرِي مَرِثُ امْنَ بِاللَّهِ وَال

لَقُدُكُفُرَالَّذِينَ قَالُوٓ إِنَّ اللَّهُ ثَالِثُ ثُلْثَ فِي وَمَا الك أنَّ اللهُ أَنَّ اللَّهُ التغيث وبعرب اللهُ هُذَالِيِّهِ الكُلُّةُ الْحُدُّ الْحُدُّ قَدْمِيهِ فَلُ صَلَّهُ اعِنُ قَيْلًا ۗ وَأَضَهُ وَ وَلِكَ سَاعَصُوا وَ كَانُوا لَ مُنْكُ فَعَلْهُ كُالْبِئُسُ مِا كَانِهُ ا لَّهُ إِنِي إِنِّيْ أَرِي كُفُّ وُ ٱلْبِئْسِي مَا فَكُنَّ ) النَّهِ مَا اتَّخِذُ وَهُمُ أَوْلِ دى مارتاك التَّاسِ عَنَاوَةً لِّكَنُّرُ ويخ للذائر كالمؤاالذائري

څ

ر الزنك ١٠٠٠ كُنُوْمِ فِي بَاللهِ وَمَا حَاْءَنَا مِنِ الْحَةَ لِّن إِذِي َ بُمِصْنَاكُ الذَّارِيُ أَوْنَ الْمُنْدُالِدُ لَكُمُ وَلا تَعْتَكُوا إِنَّ اللَّهُ يُنَ ١٩٥٥ كُلُو المِتَارَزُ فَكُمُ اللَّهُ حَلَارٌ كُلِيِّمًا **ۼؙڋڡؚؽؙۯ۞۞ڵڲٷ** لَهُ بِهِنَاعَقُلُ ثُنَّهُ الْأَنْسَارَا أَ الحَ وَلِكِنْ بِينًا لكزي ومرقي اوكسة أفكسه تكف أذتك للاكتيان فتراس للهُلكمُ الته اكْمُعَرِ يُحِدُ اللَّهِ وَعَرِ مِن الصَّالَةُ قَفِيا ﴿ أَتُمُّ ثُمُّنُّهُ إِنَّهُ مُثَلَّمُهُ

الع ا

بله وَالْطِيْعُواالدَّسُولَ وَاحْنَارُوْا قَانَ تَوَلَّيْهِ عُ أَهُذُ إِلَى إِنَّ إِنَّا كُلُوا إِنَّا الْكُلُخُ النُّبُ أَنُّ الْكُلُوكُ وَالْكُلُوكُ وَالْكُلُكُ عَا حُنَاحٌ فِنْهَا طَعِبُوْا حٰت ثُمَّ اتَّقَوْ إِوَّامِنُوا ثُكَّمَ اتَّتَقَوْ إِوَّامِنُوا ثُكَّمَ اتَّتَقَوْ أَوَّ فرى هَنَاتِيكُ الذَّرِي ر تَنَالُهُ أَنُولَكُهُ وَرَ مَاحُكُهُ كُوُ اللَّهُ يِنْفُونَ عِقِرِي مَنْ يَخَافُهُ بِالنَّيْبُ فَيَنِ اعْتُلَى بَعْلَ النيُّ@نَأَتُكُا الَّذِي رَبِي الْمُنُوِّ الْأَنْكُو الصَّلِيلِ السَّلِيلِيلِ السَّلِيلِيلِيلِيلِيلِ نُنْهُ كُاهُ وْمَنَّ فَتَناكُمُ مِّنَكُمُ مِّنَتَعَتَّنَّا فِي أَوَّ مِّنْكُنَّ مَا فَتَكُلُّ كَمُرِيهُ ذَوَا عَلَىٰ لِ مِنْكُمُ هَالُمَّا بِلِغُ الْكُغُبَ كَنْنَ أَوْعَكُ أَنْ ذَلِكَ صِيَاهًا لِكُنَّا وَقُ لَفُ وُمَرِقِي عَادَ فِيَ ل أَمُ وَ عُوْفًا اللَّهُ عَتَّا سُ لةُ وَاللَّهُ عَنِيُزُّذُو انْتِفَامِ@أَحِلَّ لَكُهُ صَنْكُ ا كَ مَتَاعًا لَكُمُ وَلِلسَّتَّارَةٌ وَحُرِّمُ عَ دُمْنُهُ حُومًا وَاتَّفُهُ اللَّهُ الَّهُ أَلَى أَلَيْهِ وَاللَّهُ الَّذِي الدُّونَةُ ﴾ اللهُ الْكُعُنَةُ البُّينِكَ الْحَرَامَ قِيلِمًا لِّلنَّاسِ مَ وَالْفِلْءَى وَالْقَلْدَى وَالْقَلْدَلِكَ وَالْقَلْدَلِكَ لتسلوت وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْفِكُمْ

لَكُوْا أَنَّ اللَّهُ شَرِينُ الْعِقَابِ وَانَّ اللَّهُ عَفُوْرًا واللهُ يَعْلَمُ مَا ثُيُلُونَ ٱشْكَأَهُ انْ تُنْكَ لَكُمُ تَسُوِّكُمْ وَإِنْ نَشَعَ عُنُا إِلَّا لَيْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَكُلِّلَ لَكُنَّا لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَوَا إِلَّى مَا أَنْزُلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ كَالُواحَسُبُنَا ا لَيْهُ اللَّهُ كَانَ الْوَكُولُ كَانَ اللَّهُ هُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْعًا يَّكِكَأُ النِّنْ ثُرِي الْمُنْهُ ا تَكُ يُتُكُمُ إِلَى اللهِ مَرُ-يتكفخ اثنون ذواعك ليمتككة أوانحار المنتف شهادة الله الآاذالي

جاداح وتم

نتهما استحقآ إنثما فاخرن ينفوكم مقاة انبهة واتنف الله واستعث اوالله لابك اآبَّلِي أَنْفَ عَلَّاهُ الْفُكُّدِ مَرْيَكُمُ اذْكُرُ نِعُنَيْنَىٰ عَ تَكَ بِرُوْحِ الْقُكُ سِنُّ ثُكُلَّهُ النَّا ك الكتب والحكمة والتؤرية والاب ) الآن نور) كَذُو وَامِنْصُ أَنَّهُ أَوْ امِنْصُ أَنَّهُ مِنْ أَنَّا مُمَّالًا الكوارين أن امِنُوا بِي وَبِرَسُو لِيُ ٠٠ اذ قال الكوارتيون آءِ قَالَ اتَّقُدُ اللَّهُ انْ كُنْنُدُ مُّؤُمنُهُ:

ا آنْ تَأْكُلُ مِنْهَا وَتَطْهَرِرِنَّ قُلُوهُ بُنَا وَنَعُ ונו وإحانا والله منك والأفتاء ١٤٤٤ مُنَا لَكُمَا عَلَكُمُ الْأَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَكُمُ أَعُدُّ أَكُمُ أَحَدُ أَكُمُ أَحَدُ أَكُمُ أَحَدُ أَكُمُ **Missa** يعيسَى ابْرَ، مُزْيَحُ ءَانْتَ قُلْتَ لِلسَّ مِنْ دُونِ الله عَالَ سُيُحْدَ لُهُ مَا فِي نَفْسِي وَلِاۤ اَعْلَكُ مَا فِي نَفْسِ ورقكم وكثث ه و انتاعا كُنْكَ آنْكَ الَّاقِ ۩ۯؙٮؙؿؙػڷ۫ؿؙڰٛۄؙڣؙٲؿ۠ڰۿ؏ۘۘؽٳۮڰؖۅٳڹٛؾۼؙڣٱڶ لنُمُ@قَالَ اللَّهُ هَٰذَا أَيُوْمُ يَنُهُ

TUEST

رُيلهِ النَّن عَلَقَ السَّلُونِ لِنُهُ رَوْثُمَّ الَّن يُزِيَ كَفَرُوا بِرَقِرَمُ بَعُن لُوْنَ۞هُوالَّذَى خَلَقَكُمُ مُّسَهُمُّ رِعِنْكَ الْأَثْمُ أَنُ لَمُمَاتَكُسِبُونَ@وَمَاتَأْتِنُامُ مِّرِنُ اللَّهِ مِّ رَيِّومُ الَّكَانُوْ اعَنُهَامُغُرِضِيْنَ ۞فَقَلُ كُنَّ بُوْا بِالْحَقِّ لَكَّ هُمُ فَسَوْفَ يَالْتِهُا مُرَاثَلُوًّا مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُوْءُونَ الْمُيَّاثُو اهِمْ قِرْبُ فَرُنَ مَكَنَّالُمْهُ فِي الْأَرْضِ مَ السكنا السكاء علنهم متناداة المتحكك الأنكر هُوَّ تَا الْحَدِينِ ©وَلَهُ نَهِ أَنَا عَلَيْكِ كِتُمَّا فِي وَكُالِيرِ نُرُى ۞ۅؘۊؘالوَالَوَلآ ٱلۡذِل عَلَيْهِ مَاكُ ۗ وَلَوْ الْذُكَ أَنْكَ الْمُكَّالُّقُطُ النظه وزن ٥ وَلَهُ حَعَلْنَهُ مَلَكًا لَحَعَلْنَهُ ىڭىشەرى ۋۇڭقى اشتىڭىزى بۇسۇ <u> فَحَاقَ بِالْآنِيْنِ سَخِرُوا مِنْهُمُرِمَّا كَانُوابِهِ بَشَا</u>

گنفگان وفتأ أفرف أربي أكذب أوا لا بُكِلِّ بِنَّنِي مِدِ فَان يُرُّكُوهُ ۗ اَکُّ ثُنْوَى ءِ اَکْبُرُنشَکِ ڵڡؙٚۯؙٵؽٳڰؙؽڶۯڰۿڔ ملئه ونقعالانع وقف لازمر باختلان لِلْهُ أَخْرِكُمْ رَقُلُهُ أبخرف أنذ بالنينة إنكة لأنفلخ لەۋن@ۇپۇك نَقُوا ۗ اللَّذَارُ اَلْشُرِّكُوا

هُمُ إِلَّا آنَ قَالُوا وَاللَّهِ رَتَّبَا مَا كُنَّا مُشْرَا نَاعَلِي فَلْهُ بِهِمْ أَكِنَّةً هُ وَقُرًا وَإِنْ يَرُواكُلُّ اللَّهِ لاَّ يُؤْهِ دِلُوْ زَكِي نَقُوْلُ الَّذِي ثُونَ كُفُرُ وَالنَّ هُ لَهُ الْأَدُةُ لِلْهُ ﴾ ﴿ وَهُمْ مُنْ مَشْعُيُّ وَرَى @وَلَوْتَاءِ ) اذَوُفِفَهُ ~ 21 ر فقالوا وَ تُكُونَ مِنَ الْهُؤُمِنَ عَا كَانُهُ إِيْخُفُهُ رَبِ مِنْ فَيَلِ \* وَكَ رُدُّوا لَعَادُوْ المَا نَهُوْ اعَنُهُ ٤٤ وَإِنَّ أَوْلُ إِنْ مِنْ إِلَّا كُمُنَا لَتُنْ اللَّهُ لَمَا خَدْمُ مِنْ مُعُوِّلُونَ (5) 22 (5) فَقُوا عَلَى رَبِّرِمُ قَالَ اللَّهُ مَ لَهُ أَمَا كُفَّةً مُقَالُوا عَلَى وَرَتَّ <u>ۼ</u>ڷؙۉڰ۬ٳٳڷۼؽٳٮؠػٲػؙڹٛڎؙۥٛڰؙڡٛ۠ۯٛۯ؞ٛ۞ٛۊؙڶٛٛڿڛؠٙٳ كَنَّ بُوا بِلِقَآءِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَأَ على مَافَرَطْنَا فِنْهَا وَهُمُ يَحْد @وَهَاالْحَلِوهُ النَّانُكَ أَلاَّ اللَّهُ اللَّهُ لَكُ أَلَالًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ **نَّنُ** (عُرِينًا هَا نَكُ ثَكَ الْمُعَالِكُ فَا مِنْ الْمُعَالِكُ فَا مِنْ الْمُعَالِدُ اللَّهِ الْمُعَالِدُ ال تَهُمُ لَا ثَكَنِّ يُوْنَكَ وَلَكِنَّ الظَّلِييْنِ بِالنِّبِ اللهِ يَجْحَلُ وُنَ ®

مُرِجُ فَيُعْلِكُ فَصَ بَرُوْاعَلَى مَاكُذَّ العُتَ أَرْقِ بَكْتَغِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْسُ لِمَّا فِي السَّمَّةِ السَّمَّةِ غَاللَّهُ لَجَمَعُهُمْ عَلَى الْمُكْرِي فَلَا تَكُوْنَرٌ ﴾ المري المتاكم المنتحث الناثري بيشكه و في الله الله والله والمراجع الله الله الله الله والله الله والله وُن®وَمَا مِنُ دَآبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا كَا لْكُذُ مُمَا فَةَ طُنَّا فِي الْكِتْب غَشُرُ وُرى @وَالِّن تَرَى كُنِّ بُوْ إِنَّا لَانِيَا مَنْ يَشَا اللَّهُ يُضُللُهُ وَمَنْ يَشَا أَيْجُهَ مُّسُنَقِيْهُ ﴿فَلْ الْرَءُنِيَكُهُ إِنْ اَلْتُكُمُ عَنَ ابْ تُتَكُّمُ السَّاعَةُ أَغَيْرُ اللَّهِ تَكُعُونَ أَنَّ كُنْتُمُ طِينَ اتَّاكُو تَكُونُ فَكُنْشِهُ تناعؤن النيوان قِرْثِي فَنُوالِكَ ءِ وَالضِّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ نَنْضُمَّ عُدُنَ نَسَتْ قُلُوْ بُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطِرِ مُوَاكَانُوَا يَعْبَلُوُنَ

فَلَتَا نَسُوُامَا ذُكِرُوا بِهِ فَتَخْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوابِ كُلِّ شَيْ إِذَا فَرِحُوْابِمَاۚ أُوْثُوۡاۤ اَخَلَٰ اٰمُمُ بَغۡتَاةًۚ فِاذَا هُمۡ مُّبُلِسُون الذنن ظلكؤا والحكثك للهرب الع أأكم وتحتكم علا فكأر لكم والمك الناز أ أعَنْ فَكُمُ إِنَّ اللَّهُ الل لَهُ عَلَى اللهِ بَغْتُكُ ، يُرِي وَهُنُانِ رِيْرِي فَهُرِ فِي الْمَرِي وَاصْدِ ز رُزِي كُنْ يُوا بِأَلِيْنَا يَكِنَا يَكُسُدُ َى لِآلَانُ لِي لِكُهُ عِنْدِادُى خُوْ آيِرِ مُن اللهِ وَالْأَعُلِيُّ اللَّهِ وَالْأَلْعُلِيُّ الْمُ تَخَافَيُونَ إِنَّ تَحْشُهُ وَاللَّهِ رَبِّ ماعله لي هر ، حسا بُرُ ١٤٠٠ فَتَنَّا بِغُفَّا بيننااأ

**FROL** 

الحال ڰٛ٤٠٠**٦ٷؙڵ**ؙ٥٩٤ۥڲؙڰٙؾػۿڞؚۮ٤ڟ أنجننا مين هذبه كنكؤنزي موي اللأ

ومرجي گا لَهُ شِيعًا وَمُنْ لَقَى يَغْضَكُمُ مَاسَ فنذر أفق التنافا فأغض النَّمْنُطُ مُ فَا الأساقيلي غكركا لنَّاكَّاءِ ) مَعَ الْفَدُمِ الظُّ يَنُهُ إِذِينَهُ وَلِينًا وَلَيْنَا وَعَنَّ أَمُّ الْكُلُّو ۚ اللَّهُ أَنَّكُ وَكُنَّ ا كاآن بن أنس الله مالا تُنْفَعُنا الذمي ابناالله كالآن يالنت لَهُ إَصْلِي تُلْعُهُ نَهُ الْهِ الْأَ يُلُورٌ وَامِهُ ثَالِثُكُ اتى إلى فانحفه لوة واتنقوه وهواليز

الانعامه ڪ التتلذي كُوْنَ@إِذْ يُ وَجَّهُتُ وَجُعِمَى اللَّنْ يُ فَكَا السَّلَوْتِ انامن 12.3 ")**ٽنگ**ن ۾ ع الما الما أيس ش مُكْتُكُمُ سُ مر به تنفيز آثار به رسو

ولخداه وقف لازم

عَنَى وَيَعْقُوبُ كُلُّاهُكُ إِنَّا وَنُوكًا هُكُ اللَّهُ كَالْهُكُ لَنَّا یُزی@ووری فُمُ وَهُلَائِنَاهُمُ إلى صِرَا ىلە يەنى بە مَنْ تَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوَانْشُرُكُواْ كَيَطَعُنَّهُمُ مَّا كَانُوْا بَعْمَلُهُ نَ∞اوُلِيكَ الَّذِينَ اتَّذِينُكُمُ الْكِتْبَ وَالْحُكُمُ لتُنْهُ يَوْفَانَ تَكُفُرُ بِهَا هَوُلَاءِ فَقُلُ وَكُلُوا بِهَا فَوُمَّا نِفِرِيْنَ۞اوُلِيكَ الَّذِيْنَ هَنَى اللهُ فَبِهُلْ مُمُ اقْتُنَاهُ قُلُا اً ۗ ٱسۡعَاٰكُمُ عَلَىٰهِ ٱجۡرًا اٰنُهُو اِلرَّذِكْرِي لِلْعَا ؠڷڮڂۊٞؿۊؙؙۯڔ؋ۧٳۮ۬ۊٵٮٛۅٵڡٵۧٲٮؙۯڶٳٮڷۿۼڵؠۺۣٛڔڡؖڹٛڞؙڰؙ۠ۊؙڵ آئزَلَ الْكِتْبُ الَّذِي جَأْءَيِهِ مُؤْلِمِي نَوُرًا وَهُكُ لأنه فاطيس تنكؤنها وتغفني كثارا وكالمتنا لَهُ تَعَلَّمُوْا أَنْنُكُمْ وَإِذَا مِآؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ تُنْجَدُ ذُرُهُمُمْ فِي خُوْفِ لْعُبُونَ @وَهٰ إِكِنْكُ أَنْ لِنَاهُ مُهٰ لِأَكُمُّ مُكِلِكُ مُصَلِّ فَأَلَىٰ الَّنِي كِيرُو لثُنْنَ رَأَمُّ الْفُرِّي وَمَنِّ حَوْلَهَا وَالْنَيْرِي يُؤْمِ لاِخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْرِعَلَى صَ لاتِهُمْ بُعُافِظُهُ نَ 🗣

كُنْتُمُ تُقَوِّلُونَ عَلَى اللهِ غَنْرُ عَنْ البيَّهُ تَشَنَكُلِيرُوْنَ @وَلَقُلْ جِئْنُكُوْنَا فُرِلاي كَهَا خَلَقْكَ رِّةِ وَتُرَكِّنُهُمُ مِّأَخُولُنِكُمُ وَرَآءَ ظُلُوْرِكُمْ وَمَا تَرَاى مَعَكُمُ شَفَعَاً عُكِّ لِّن بُنَ : زَعَمُنُهُ أَنَّكُمُ فَكُمُ شُكُواً لَقُلُ أَنْقُلُ مُنْكُمُ وَد عَنْكُمُ مِّاكَثْنُمُ تَزُعُمُونَ<sup>@</sup>انَّ اللهَ وَالِقُ الْحَبِّ الْحَبِّ خْ جُ الْحُوَّ مِرِ ۚ ) الْمُيَّتِ وَمُخْرِجُ المُّيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذِيكُمُ اللَّهُ لُوْنَ @فَالِقُ الْأَصْيَاحُ وَحَعَلَ الَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّيْسَ ٳٵٞڐٚڶڰڗؘڠؙڽؽؙٵۼۘڗؽ۬ڒٳڵۼؙڸؽۄ؈ۅؘۿۅؘٳڷڹؽۼۼڵ تَكُوابِهَا فِي ظُلْلُتِ الْبَرِّوَالْبُحُرُّ قُلُ فَصَّ الِّن فُي النِّنكَأ لڙيئون والرُمَّان مُشَيِّبَهًا وَّغَيْرُمُتَشَابِهُ نْتُرَوَيَنُوهُ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمُ لِللَّهِ لِتَقَوْمُ يُؤُمِنُونَ

شكاء الجرس وخلقكم غة (٠)⊕دَ آءَ أَنَّ إِنَّا ثُلَانًا لِمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل 1251 2022 ننگئ عِ اُوَكُوْ وَهُوَ عَلَىٰ ا  $\Theta$ الوقفة كذ Ű⊕ ن ج اكأةكمة الم ومرجى عيو أفك فقة لأا درست ري وي الكافحة أ ﴿ وَلَوْ شَأَءَ اللَّهُ مَا أشكاكا أوم أألأ لكُلُّهُ مُكَّلُّهُ المانة المرادة المرادة رَى مِرْنُ دُوْنِ اللَّهِ فَنِسُبُوا اللَّهَ عَلَيَّا ابْغَيْرِعِا هُمُ نَكُمُ إِلَّا 1318 لأن @وَاقْسُكُوا بِاللَّهِ حَفِّلَ الْكُ الألك عنك اللهءما 选小龙 أَكُنُّ مَنْدُرِي ﴿ وَهُ زَقَاكُ أَفَ ٳٙۊڵڡڗ<u>ۜۊ</u>ٚۊۜڹڶۯۿؙؗۿؙۯڣٛڟۼؽٳڹۿۿ

| S. (5)

وقفالايم وقفامتزا

كُلُوا مِتَاكُمُ بِنُكُو السُّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لكارلاكم وارت س كمن متنكة في الظَّلَبُ لِيُسَ مِنَا يِّنَ لِلْكُفِرِ يُنَ مَا كَانُوا يَعْمُ عُرُون ﴿وَاذَا جِأَءُتُهُمُ اللَّهُ قَالُهُ الَّهِ مِنْكُ رَيُسُلُ اللَّهُ أَلَنَّهُ أَعْلَمُ حَنْثُ بَعْعَا النُّهُ ثُنَّ أَجُرُمُ اصَغَارُعِنُكَ اللَّهِ وَعَذَاكُ شُكِ نُكَّابِهِ ۇن®قَىن تىرداللەأن تىلىپىغ ي<del>ىل</del>ە لَهُ بَجُعُلُ صَلُ رَكَا فَيِيِّقُا حَرَجًا كَانَّكُ نَوُرَ،@وَهٰنَا جِمَاطُ رَبِّكَ مُشْنَقْنُكًا قُنُ أَفَّى ڭۇرى⊕لۇڭم كارالىت م عِنْكَ رَبِّهُمْ وَهُو وَلِيَّهُمْ بِهُ الأنسْنَ وَقَالَ ٱوْلِيَّةُوهُ مُوسِّنَ الْاِنْسِ رَبِّيَاالُهُ اَجَلَنَا الَّذِي كُنَّ أَجَّا نْنَ فَنُهَاۚ الآمَا شَآءَاللَّهُ إِنَّ سَرَتِكَ حَلِيْكُمْ عَلِيْهُ

ا عَنْكُمُ نَفْصًا الأاهما الكاك 13:11/2 أحرق فكأدث آلاعافتا كانزام

ا المراج المراج

وقالؤاما في بُطُون هٰذِ كِالْأَنْعَامِرِخَالِصَ ى تكرى مَنْنَكَ فَهُمُ فَعُا ئىسەاڭدائرى قىتكەآ كۇل ٱنۡ ﴾ أَنْ أَنْ أَكُنُّ الْكُنُّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَ كُنْتِكُمَّا أَكُلُكُ وَالنَّكِنُونَ وَالرُّمَّانَ مُنْشَالِهًا وَعَبْرُمُنْشَا ذِاآثُهُ رَوَاتُواحَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِةٌ وَلاَنْتُهُ فُواْتُهُ لَاكُ ؠۣؽؘ۞ؗۅڡۣؽٳڵۯٮ۬ۼٵۄؚڂؠٷٳؿؖٷؘٷۯۺۧٲػؙڵۊۘٳڝؾٵۯڒؘڤڰؙػؙ خُطُوتِ الشُّيُطُوحُ إِنَّ اللَّهُ لَكُمُ عَلَّ وُّمُّهُ لُهُرُجٌ ﴿ اللَّهُ لَكُمُ عَلَّ وُمُّ اللَّهُ طَّ إِن اثْنَايُن وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَايُرْ ۚ قُلْ الْمَالَةُ الثنان ومِنَ ئُ اللهُ بِهِٰنَ أَفْتُونَ أَظُلُّهُ مِكِّرٍ اللَّهُ مِكِّرٍ ا ۮۣٷؘٳڹۧۯڗڮ<del>ٷۼٛڡؙ</del>ؙۅٛڗؖ

٥

هَادُوْا حَرِّمُنَاكُانٌ ذِيْ وي القور القوم القوم القوم الأالظيءان ألث لَمُ الْهُ لِثَا فَيْ أَوْلُوا مِنْ لَكُوْلُوا مِنْ كُوْلُولُوا مِنْ كُولُولُوا مِنْ كُولُولُوا مِنْ عَلَىٰ مُعَالَىٰ الْكُالُونِ الْكُلُونِ الْكُلُونِ الْكُلُونِ الْكُلُونِ الْكُلُونِ الْكُلُونِ الْكُلُونِ الْك الأوسُعَمَا وَإِذَا قُلْتُمُ فَاعْنِ لَوَا وَلَوْكَانَ ذَا p كَعَلَّكُمُ تَنَكُّرُ وُ نَ

2027

لقريبه كعلكم تنتفؤن تٰبَ تَبَامًا عَلَى الَّذِي كَنِي آحُسُر، وَأ لَنْهُ مُنِهِ اللَّهِ فَاتَّبِعُوْمٌ وَاتَّقَوُا لَكُ أَوْ كَاذِي رَبُّكِكِي أَوْ كَاذًى يَعْضَى ا زآارة ا<u>@</u>(ق) اللهُ ا

، هَالْ مِنْ رَبِّي إلى صِرَاطِ هُسَتِقِدُ الم كارى مر الكافحات وأناأول الهي کھڑارہی سی و الحادة التصف آؤهُمُ قَالِلُوْنَ@فَكَاكَانَ دَعُولِهُمُ إِذَ كِيَا كئ الآأن كالوآاك

P 1 %

غ

يُرِيٰ۞فَالَ مَ نِوِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوُ نَا

الهُمَا الشَّيْطُنُ لِيُجْدِي لَهُمَا مَا وَرِي عَنْهُمُ رِيْ سَوْاتِهِمَا وَقَالَ مَانَكُمَا رُكُكُمَا عَرِي هَٰذِهِ الشَّجَّةِ تَكُوْنَا مُكُنِّرِي أَوْتُكُوْنَا مِنَ الْخِلِدِينِ الْخِلِدِينَ ﴿ وَالْمُفْتُمُ فِي كُكُما لَهِنِ النُّصِحِيْنَ هَوْكَ النَّهُمَا بِغُوُورِ ۚ وَلَكَّا ذَا فَأَ شَجَةٌ ثُلُثُ لَكُمُ اللَّهُ النَّهُ مَا وَطَفَقًا يَخْصِفُونَ عَلَيْهُمَا وَرُقِ الْجُنَّاةِ وَنَاذِ مِنْهَا رَيُّكُمُنَّا ٱلْمُ أَنْفِكُنْهَا عَنْ يَتُلَّا لِشَّحِرَةِ وَأَقُلُ تُكْثِياً إِنَّ الشَّيْطُرِي لَكُمَا عَكُوُّ مُبْذِرُ ۖ ۖ قَالَا تَنَاظَلَمُنَا ٱنْفُسَنَا وَإِنْ لَّمُ تَغْفِي لَنَا وَتَرْحَمُنَا لَكُونَنَّ الْخْسِرِيْنِ ﴿ قَالَ اهْبِطُهُ ابْغُضُكُمُ لِبُغُضِ عَلَ وَا مُستنقَر ومَتاع إلى حِيْن وقال فِيلاً بُحُيُدُنِ وَفِيْلِأَانِيُهُ ثُونَ وَمِنْهَا تَخُرُجُونَ هَا يَجُونُ أَوْمُ عَلَثُكُمْ لِيَاسًا يُبُوارِيْ سُوَّاتِكُمْ وَرِيْشًا التَّقُونِي "ذِلك خَنُرٌ ذِلك مِرْي النِّ ڵػٷڔؽ؈ڸڮٷٙ۩ۮۿڒڰڡٚٛؾؽڰڰؙٳڶۿؖ لَمُرِّنِ الْجَنَّاةِ كُنُو عُفُ ير كفكا سُواتِهِ الْمُعَالِّ عَنْ الْمُعَالِّ اللهِ الْمُعَالِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله مِنْ حَيْثُ لَاتُرُوْ نَكُمُرًا يَّا جَعَلْنَا آء لِلَّانِينَ كَا يُؤْمِنُوْ نَ

Y 132

المخ فالأاؤك كأعليها اياءنا والله لِمَا ثُكُالُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّاكُمُ بِالفَحْشَ (12/29/16) ا قَادَعُهُ كُو مُخَ 5577 TJ121 ٥٤٠ نقا طائرى للك انتها والنشا جِي وَّكُو اوَاشَا يُوْاوَاكُ اللَّهُ عُوْاءً الْأَنْفُ فُوْاادًّ لِمَا ٽرڪن©**ن**ٽل مَر? مري وق الثَّائكا خَالِه لِقَوْمٍ يَعْلَمُهُ زَى ﴿ قُالُمُ النَّكَ ا ايَظُنَ وَالْأَثْثُمُ وَالْبُغُيُ بِغُدُ الْحُقِّيَ } لطنا وازن تقالا أمَّة أَجُلُّ فَأَذَا حَآءًا مُكُارِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُ مِنْكُمُ يَفْضُونَ وري المحاكمة الملك

200

َ<sup>رِّن</sup>ُ کُنَّ بُوُا دِ ألننا واستكروواعنفا خلاكۇرى@**فت**ۇنىآئى آظ آغان فك فك فك النا 200212 عُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ قَالَوُا ضَهَ أثَّلُهُ كَانُوْا )(\$@(?3 وتري جرتی وا أنحامكم لأؤلمكم رتين عُفًّا مِّن النَّارة قَالَ المُمْ فَكَاكَانَ لَكُمُ عَلَيْنَا ػڬٛڎؙڰؙػڛؠٷؽ؈ؖڰ النتنا واستكثيروا عنها لانفتنح آهم أنه ا (5) 2 المُؤكِّذُ لَكَ بَعُرِي المناكزة المراتزة المراتزة لأهمة فنكأخل أون

منزار

*۠ۿٵڣ۬*ڞؙؙڰۏڔۿؚۿڔۨڡۣٚؽۼۣٳ

ت بنجوری مِن تُک

الرَّوْقَالُوا الْحَمُنُ بِيْكِ النَّنْ يُ هَلْ مِنَا لِلْهُنَأَ وْمَالْتُنَالِدُ أرمى هذا منا المنات الفرائد والمناه والمارة الْحَنَّةُ أُوْرِثْتُنُوْهَا مِمَا كُنْتُهُ تَعْمَلُوْنَ ﴿ وَنَا ذَى التَّاراَنُ قَلُ وَحَلُ نَامَا وَعَلَ كَا رَبُّنَ ؙٛۥۅؘڿڶڗؙٚڎؙڡۜٵۅؘۼڶۯڰؚڰؘڿڟۧٲٷٳڷؙٳڶڠ؆ٞٷۧڐؽۿٷڐۣڽ لُّعُنَةُ اللَّهِ عَلَى الظُّلُمِ أَنَّ أَنَّ نُونَ يَصُ الله وَيُنْغُونُهُا عِدَكَاةُ هُلُهُ مَالُّاخِرُةِ كُفُونُ وَنَ أصُّلِي الْحَنَّةِ أَنَّ سَ اهُمُ يَظْمُعُهُ أَن ﴿ وَإِذَا صُمْ فَكُ أَنْصُ هُ عَنْكُمُ جَنْعُكُمُ وَمَا ين أكناكم الله عَلَيْكُهُ وَلِآ أَنْتُهُ نَحْزَنُهُ نَ صَوْزَاذَى أَصْلِحُ التَّا

ظالازمر باختلاف

لِلَّهُ قَالُوْلَ اللَّهُ حَرَّمُهُمَا عَلَى الْكُ

الْحَنَّاةِ أَنْ أَفْتُضُوا عَلَىنَا مِنَ الْمَاءِ

يَقُولُ النَّائِرُ فَيُسُونُهُ هِو فَي كرى @ولاتفس عُهُ كُمْ خَوْفًا وَطَيْعًا الآسِ رَحْمَت سَحَانًا ثَقَا أُسْقَاءُ لَدَ حَقِي إِذَا آقَالَتُ لْمُأْءَفَأَخُرَجُنَابِهِ مِنْ كُلِّ كَ نُخْدِجُ الْمَوْثِي لَعَلَّكُمْ تَانَكُرُونَ

ٵؚؽۼؙۯ*ڂ*ؘڹۘڹٲڽۢٷۑٳۮ۬ڹۯڗؠ؋ۧۅٳڷڹۣؽؘڂۘڣؙٛ نَحُرُجُ الرَّنَكِيُ الْكَانِكِ نُصَرِّفُ الْأَلِفِ لِقَوْمِ كُثَيْرَ لْنَانُوْ كَا إِلَى فَوْيِهِ فَقَالَ يَقُوْمِ اغْتُكُوا اللَّهُمَالِكُمُ يرِنِ اللهِ غَيْرُهُ إِذْ ثَنَ أَخَافُ عَلَىٰكُمُ عَلَىٰاتِ يَوْ مِ عَظِيْمِ @ اَتَّا لَنَا لَكُا مِكُ وَ مُصَالِلٍ مُثْمِيدً ﴿ ثَالَةًا مُثَالِكُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ال لَنُسَى فِي خَيْلاَ فِي وَلَكُمْ فِي رَسُو أَنْ هِرِ فِي رَبَّ لْت رَدِّي وَانْصَحُ لَكُهُ وَأَعْلَهُ مِنَ اللَّهِ مَالاَ نَعْلَهُ وَلِي لَكُمُ إِنَّ جَاءَكُمْ ذِكَرُهُمِ أَيَّتِكُهُ عَلَا ، رَجُلِ قِنْكُمُ لَكُنْلَ رَا اوَ طُنُخُوُلُو فُو يُرِكُنُ اللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهُ فَا لَكُنُ فَا لَا يَعْلَمُ اللَّهِ فَا اللَّهُ وَا ا الفُلك وَآخُهُ فَنَا الَّذِينَ كُنَّ يُوْا بِالنِّينَا كَانُوْا قَوْمًا عَمِيْنَ®وَالِي عَادِ أَخَاهُمُهُوُدًا كَالَ لِي عُمُكُ واللَّهَ مَا لَكُهُ هِرْ أَن اللَّهِ غَلْرُكُ أَفَلَا تُتَّقُّونَ ﴾ ان رُبَ كُفُ وَا مِنْ نَعْمَهُ اتَّا لَنَا رَكِي فَيْ سَفَّاهَةٍ وَإِيَّالْفَطَّتُكَ لِبُسَ بِي سَفًّا هَا أَوْ وَلَكُنَّهُ ۗ وَالْكُنَّهُ ۗ وَالْكُنَّةُ ۗ وَالْكُنَّةُ ۗ وَالْكُنَّةُ ۗ مهر الفي الفي المالية لَمِهُونَ ﴿ أَكِلُّهُ رَسُلُتُ رَبُّ إِنَّا لَكُمُ نَاصِهُ مِينَهُ أَنْ جَاءَكُهُ ذِكُوْقِنْ رَبِّكُمُ عَلَى رَ لِمُنْكَ رَكُمُ وَاذْكُ وَآ اذْجَعَلَكُمْ خُلُفَآءَهِ ثُمِيعُا فَوْمِ نُوجٍ وَّ ڵڂڵٙؿؠڞؙڟ؋ؙؖۧٵؙۮؙڒؙٷٙٳٳڵۯٵڷڸ؋ڶۼڷ۫ڴۿڗؙڡؙٚڸٷؽ<sup>؈</sup>

منزا

لِنَعُبُ مَا اللَّهُ وَحُمَاةً وَنَ أَوْنَا قُأَنِنَا بِمَانِعُكُ نَأَ ارْ ، كُنْتُ مِر ، الطِّي قَلْهُ ، وسَمَّنُتُنُّهُ هَا أَنْتُمْ وَالْكَأَوُّكُمْ مِمَّانَيًّا [ يُن صُوال نَبُود أَخَاهُمُ طِيلِكُ قَوْمِ اعْيُكُ وا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ غَيْرُكُ قُلُ جَآءَ ثَكُمُ بَيِّنَةً لُمُرْهٰلِهِ نَاقَكُ اللَّهِ لَكُمْ إِيَّةً فَنَارُوْهَا قَاكُوْ ۗ فَنَ الانكشة ها بسُؤه فكأخُالُكُمُ عَلَى إِلَّا اللَّهُ عَلَى إِلَّهُ عَلَى إِلَّا إِلَّا إِلَّهُ مَا إِل ٵٶڔؠٛۘؠۼؙۑٵٳڋٷۜؽۊۜٲػۿ؈۬ٳڷٲۯۻ كفُوْرَ ﴾ ﴿ فَعَقَرُو اللَّيَاقَةَ وَعَنَوُا عَرْ ﴾ لِحُ ائْتِنَا بِهَا تَعِلُ أَأِنُ كُنْتَ مِنَ الْمُوْسِ

و في الزوا وفي الزوا وفي الزوا

المُنَا أَنْكُمُ السَّحْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَا َ الْقُوْمِ لَقُلُ أَبُلَغُتُنَّكُمُ دِ سَأَلَةً رَبِّي وَنَوْ وْنُحِتُ وَ النَّصِحِيْنِ ﴿ وَكُلَّا اذْ قَالَ الْقُولَةُ الْأَلَانُ وَالْ الْقُولَةُ أَتَأْلُانُهُ باقِنَ العَا كة يهام د ثن أحك Discitlia ۱۵۶۵ کا ۱۵۶ رى الغيرين ، ﴿ وَأَمْكُلُ نَاعَلِيْهِمْ مَّكُمَّا وْفَانْظُرُ <u>ڋ</u>۞ۿۅٳڐؽڝ بُبًا قَالَ نِفُوْمُ اغْبُكُ واللَّهُ مَالَكُمُ قِنُ اللَّهِ غَيْرُ وي الكُّهُ فَأَوْفُ (الكُّ عَمْدُ وَالْأَنَّةُ اللَّهُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدُدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أه أن الأبض يُعْدُ الصَّا هُوَالْ تَقْعُلُوا لِكُلِّ مِرَاطٍ ٣ (٢)عُرجي)عُوجي)سَد نَّمَا عِوَكَّا وَاذْكُ وَالْذُكُنْنُهُ قُلْمُلاً 5)B(3)15@(5)3 ا گادی عک ڵٛٛٛٙٛڰؠۿٷڟ لَّهُ يُؤْمِنُوا فَأَصْيِرُوا حَتَّ وهوخيرالحكي أنحكم الله بنننا

الاعران ٢

٤

لذائب امنة امعالي م عد الله كذا الله المان على الله تَّنْكُمُ يَعُكُ اذْ تَخْسَنَا اللهُ مِنْمَا ذِي الْكَارِي لَيْمَا اللهُ مِنْمَا ذِي الْكَارِي ٥٤٠٦٤ أَنْ يُوَاشَعَنُكَا كَانُوْاهُمُ الْخُو كَانُمُ أَنْكُفُتُكُمُ رَسُمُ لقاي امنة اواثقة الْقُزِّى أَنْ يَأْلِنِيكُمُ بِأَسْنَابِيَاتًا وَّهُمُ نَآبِهُ وَ نَ

الْقُلْآى أَنِي كَالِيَهُ هُمِ مَا ام جي مكر الله الآ 1:10 حق فأن حمَّ وَ ) او فَي هٰذَ اللَّهُ حَاكَمُ 

3003

سَّحَرَةُ فِوْعَوْنَ قَالُوْآاِنَّ لَيَا لَ ١٤٠٤ المكالية (21) تكقف عدائق (آر) عالية لَكُمُّ إِنَّىٰ ﴿ فتد م الله **(\*)** المالكة المتاكة ده والعاقدة للهُ

مِنْ قَيْلِ أَنْ تَأْتِنَكَأَ ١٣٢ (5.3) فكأت كالتاهذاة á(1)(8)(10(5)2 الظنوان والنجدادوا وقع عَلِيْهِمُ النَّجِهُ قَالُهُ 36125/86 (-12 كان يَضْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقُوْمُهُ وَمَا كَانُوُا يَغْرِشُوْنَ

14 لختار ا وَامَنُوْا ﴿ إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْنِ هَا لَغَفُوْرٌ رَّ

المحران بكرو تَخَنَا تُؤْمُرُمُولِهِ عِرِي كِذَ ١٧٥ الأطأك بكروا تَّخَنُّوُهُ وُكَانِكُ اظْلَيْنُ صَوْلِتَاسُفَظُ فِي آيْنِ يُهِمْ وَرَاوُا لد ، لَهُ يَرْحُنْنَا 3 TE عَرِّحُ النَّهُ وَ قَالَ ابْنَ أَمِّرًا تَ (F)(@(-3 فاتوانف للةغض ن کری البيتان المناثثة

منزا٢

سُكَتَ عَرِي مُنْوَسَى الْعَضِبُ آخَذَ الْأِلُو اءُ لِلنَّانِ يُرِي هُمُ إِ

905/9

اُمَّةُ يَّلُكُ وُرَى بِأَ عَشُ لَا أَسُاطًا أُمُنَّا فتحمة أن اخرت بعص رَ لَا عَيْنًا ثُقِلُ عَلِمَ كُلُّ أَنَاسٍ مَّشَرَّهُ مُمُ وَظَا إِنْزَلِنَا عَلَيْهِمُ الْمُرَّى وَالسَّلَّةِ يَ كُلُوُا مِ زَقُنِكُمْ وَمَا ظَلِكُونَا وَلِكِنْ كَانُوٓاۤ اَنْفُسَهُ مُرْيَظُلِمُوْنَ ۖ وَلَا قِيلًا اللَّهِ اللَّهِ الْأ لَنُوْاهِ فِي وَالْقَرْبَةِ وَكُلُوا مِنْهَا حَبُثُ شِغْتُمُ وَقُوَلُوا واالباك سيحكا تغفن ككم تحطيفاتكم مس نُنَ ﴿ فَيَكُ لَ إِلَّن يُنَ ظُلَّمُوا مِنْهُمُ قَوْلًا غَيْرَ هِ مُرْجُدًا قِرْنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوُ ايَفْلِلُوْ القَرْكِةِ الَّذِي كَانَتُ حَاضِرَةَ الْيُحْرُاذُ يَعُكُونَ يت اذ تائيهم حنتانكم يؤم الكَّ ثَكُنُهُ هُمُ بِيكًا كَأَنُوا نَفْسُفُونَ أُمَّةٌ يِّمَنْهُمُ لِمَ يَعِظُونَ ) فَتَمَّا ٱللَّهُ مُهْلِكُلُهُمْ أَوْمُ أْقَالُوْامَعْنِ) وَ الْيُرَتِّكُمُ وَلَعَلَّهُ مُنَيَّقُوْنَ فكتانسه اماذكر وابة أنجينا ئَذُ أَنَا الَّذِي ثُوكَ ظُ اعَنُوْاعَنُ مِمَا نُهُوُاعَنُهُ قُلْنَا لَهُمُ كُونُوُافِرِدَةً .

منزار

وَإِذْ تَأَذُّنَ رَبُّكَ لَيَبُعَثَنَّ عَلَيْهِمُ إِلَّى يَوْمِ الْقِيلِمَ هُمُرسُوْءَ الْعَنَ ابِ إِنَّ رَبِّكَ لَسَرِيْعُ الْعِقَادِ عُرِفِي الأَرْضِ أَمَيّاً مِنْكُمُ ا هُ دُوْنَ ذَلِكَ وَكُوْنُهُمُ بِالْحُسَ نت والسّتات فَغُلُفُ مِنَّ بِعُدِ هِمُ خَلْفٌ وَّرِنْوُ ( لَكِنْ بْأَالْأَدُونِ وَيَقُولُونَ سَيْغُفُولُانَ نُ يُأْتُهُمُ عَرَضٌ مِّثُلُهُ مِانُخُلُهُ مِنْ أَوْلُوا لَمْ أَلَمْ يُؤْخِذُ عَلَيْهِ مِّيُنَكَانُ الْكِتٰبِ أَنْ لاَيْقُولُوا عَلَى اللَّهِ الاَّ الْحَقَّ وَدَ رَسُّ ڵؖڣٛۼٵڵؾٵۯٳڵڿٷڿؽٷڸڷؽۯؽؾڠۊ۫ؿٵڣڵڒؾۼۊڵۅؙۯڰ كؤن يألكيتب وأقامواالصّلوة إنّالانفِيهُ إجُرَ لحِيْنَ∞وَاذُ نَتَقُنَا الْجَبَلِ فَوْقَهُمُ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَطَنَّكُ مُرْخُلُواْ مَا الْتُنْكُمُ بِقُوَّةٌ وَّاذْكُرُواْ مَا فِيكِ لَهُ تَتَقَفُّرُ ٢٠ هَوَاذُ أَخَلَ رَبُّكِ مِنْ بَنُوحٌ ادَمُونُ طُلُورِهِ وَأَنشُكُ كُن هُمْ عَلاَّ ) أَنفُس لَهُ أَلَسُتُ بِرَكِّمَ قَالُوا اِنَا آَنُ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيلِمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَ لُرُ: ﴿ اللَّهُ اللَّهُ أَلْشُرُكُ الْأَوْنَا مِنْ فَبُلُّ وَلَكَّا ذُرَّيَّةً قِنْ بَغْنِ هِمْ آفَتُهُلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبُو ِلِكَ نُفَصِّلُ الْآيٰتِ وَلَعَلَّهُمُ يَرْجِعُوْنَ<sup>®</sup>

معانقة،

ئ عَلَيْهِمْ نِيَا الَّذِي انْكِنْكُ الْبِيْنَا فَانْسَ لَشْيُطُرُ وَكُمَارَ ) مِنَ الْغُويْرَ ) @وَلَوْشَتُنَا لَهُ فَعُنْكُ بِلَّهُ لَهَنُ ذٰلِكَ مَثُنَّا 31:72762 'والقَّهُ مُ النِّيْرِ َ ، كُنِّ بُوْا بَالِتِنَا وَأَنْفُسَ همر في يُنْ إِنَّهُ فَيْهُ الْفُنْتُ أَنَّ فِي أَنَّا عُنْ وَهُمُوا فُنُوا اللَّهُ فِي أَنَّا عُنْ وَهُمُوا فُ ے هُمُ الْخُسِمُ وُرِ ؟،@وَلَقَلُ وَرَانَا لِحِلَاثُمَ تَثَالُهِ؟ لَهُمُ قُلُكُ الْأَنْفُقَلُكُ أَنْ يِهَا وَلَكُمُ أَعُلُكُ الأنشكفة والمقادة للكاكا أأنكام كا له الأنسَاءُ ا لة ١٦٠) ﴿ وَإِ ا الَّذِيرُ ؟ كُلُّحِكُ وْرَى فِي ٱلْهُمَادِ لقناأمّة يُتلكون ر م الله و م الله و كالمنتشاك نر- کن بخوار 3025(8) 62 الشلاف لَى آنُ يَكُوُنَ قَدِ اقْتَرَبَ آجَاهُ

منزابر

اللَّهُ فَلَا هَادِي لَةٌ وَيِنَارُهُمْ فِي طُوْبُ

وفعن دايم وفعن دايم

لُوْئِكَ عِن السَّاعَةِ أَتَارَى مُوْسَهَا ثُولُ النَّمَا عِنْكَ اللهِ وَلِكُرِيَّ ٱكْنُهُ التَّاسِ فُسِ وَاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهُ دَّعَهُ اللَّهُ وَيُهُمَّا لَينُ اتَّكُتُنَّاصَ ، يُن ١٩٤٠ كَنَا الْنَهْمُ اصَالِحًا حِعَلًا لَهُ أَصَ مَنْ لَكُ عُمَّا لَكُمْ فَكُورُ مُنْ أَنَّهُ لَكُ مُنْ أَنْ فَكُورُ مُنْ أَنْ فَي اللَّهُ فَا م أعَالِكُمُ أَدْعُوْتُمُوْهُ مُ أَمُ نْتُوْنَ﴿ إِنَّا لِيْنِ يُنْ غُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ عِيهِ

بنزل۲

لَكُمُ فَادُعُوْهُمُ فَلْيَسْتَجِيْبُوْ الْكُمُ إِنَّ كُنَّاتُمُطّ

بهاأمُلَّهُمُ 1221313 و می کند كالله ۳, ('s يتع علنگالاتا الشعن الله اتك الشَّيْطِ، تَنَ كُوا هري لَهُ وَهُلَاء w %/3, افغة (امي الكاتا تاك المنتفقة الأوارة آكِكُسُكُ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِمُ وَالْمُ عن عِبَادَتِهُ وَلَيْسَبُّحُونَ

لحة ا ذات تكنكم وأد ) الأورزق كريكا الكاثاك آخُ حَلَّى دَ سُلِّى " وَارِبَّ فِي نُقًّا هِرِنَ الْمُؤْمِنِ إِنَّ الْمُؤْمِنِ إِنَّ الْمُؤْمِنِ إِنَّ الْمُؤْمِنِ إِنَّ الْحُقِّ ) مَعُكَ مَا تَبُكِّر َ ) كَانْكَا لُسُكَافَةُ رَ @وَإِذَ يُعِكُكُهُ اللَّهُ احْدَى الطَّ أَرْ ﴾ غَلْمُ ذَاتِ الشَّهُ كُنَّةُ تُلَّهُ أَن كُلُّمُ لنَّصْرُ الآهِرِي عِنْداللهُ الآكاللهُ عَذِيْكِمَ

لس أمَنَةُ مِنْهُ وَيُنْزِّرُ وَكُنَ هِتَ عَنْكُمُ رَحْنَ الشَّمُطُ مِ مَا بِ الْآَقُ الْمُصَّادُ ثُوجِي رَبِّكُ اللَّهِ الْمُقَالِدُ اللَّهِ الْمُقَالِدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ لَهُ فَثَيْتُهُوا الَّذِيرِي ٰ امَنُهُ السَّالَةِ فِي فَاكُدُبِ الَّذِ فَأَخُهُ بُوافَوْقَ الْآعَنَاقِ وَاضْرِبُوافِيْهُمُ كُلَّا كَ مَا نَتُكُمُ شَأَقُهُ اللَّهَ وَرَسُوْ أَنَّا وَمُرْنَى تُنْفَأَقُونَ اللَّهُ لِفِي يُنَ عَلَىٰ إِنَّ النَّارِ النَّارِ اللَّهِ إِنَّا النَّهِ أَنْ أَمَنُوْ آ إِذَا لَقِيْدٍ ۣڔٛڹڲڡؘٛٷٳۯڿڡؘۧٵڡؘڮٷٷڰۿۿٳڵڎؘؽٵۯڞۧۅؘڡۯؽؾ<u>ؙٷ</u>ڷۿ ذُكُرُ لَا الرُّمُتُحَةٌ فَمَا لَقِينًا لِي أَوْمُتُحَتَّزُ اللَّهِ فِيكَةٍ ﴿ ومِنَ اللهِ وَمَأَوْنُهُ جَفَنَّمُ وَاللَّهِ وَمَأَوْنُهُ جَفَنَّكُمْ وَاللَّهِ ولكرس الله فتتاهمه ومآ وَلِيُنِكُ مِنْ الْمُؤْمِنِيْنِ مِنْ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اللَّهِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ الْ @ذٰلِكُمُ وَانَّ اللهُ مُوْهِنُ كَيْنِ الْ عُوا فَقُلْ عِلَّاءِكُمُ الْفَتُحُ وَانْ تَنْتَلُواْ فَلُو حَدُّ لَّا وَإِنْ تَعُوُّدُوْا نَعُنَّ وَلَنْ تَغُنِّي عَنَكُمْ فِئَتُكُمُ شَيًّا وَّ وَأَرْثُ اللَّهُ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنِ ۖ فَأَيُّكُمَّا الَّذِينِ الْمَنْوْلَ وَمَسُهُ لَهُ وَلا تَتُولُوا عَنْهُ وَاَفْتُكُمْ لَنُسُمَعُهُ

تَكُوْنُوا كَالِّنِ ثِينَ قَالُوا سَبِعْنَا وَهُمْ لَا يَسُ نَّ شَرَّالِنَّ وَآتِ عِنْكَ اللهِ الصُّحُّ الْهُكُمُ الَّـٰ لَيْنَ مُّعُ ضُونَ ﴿ صَلَّالَتُكُمَّا الَّذِي أَنَّ لَهُ مَا أَمَنُّوا النُّنَّةُ لْتَسُولُ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُخْسِنَكُمْ وَاعْلَمُوۤاْ أَرْبَى اللَّهَ يَحْدُا عُزُءِ وَقُلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تَحُشُرُونَ ﴿وَاتَّقُوا فِتُنَا يَرِيُّ الَّذِي ثُرِي ظَلْكُوْا مِنْكُمُ خَاصَّةٌ وَاغْلَبُوْآ أَرَّا أَرْضِ ثَغَافُونَ إِنْ تَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَالْوِي لُهُ بِنَصْ فِي وَرَزْقَكُمُ مِينَ الطَّلِينِ نَ@نَأَيُّكِا الَّذِينَ امَنُوا لَا تَحُونُوا اللَّهَ مناتكة وأنَّنتُهُ تَعُلَّمُونَ هَوَاعْلَهُوا لُهُ وَأَوْلَادُكُمْ فِتُنَكُّ وَأَنَّ اللَّهُ عِنْكَ } أَجُرُّ تُكِكَا الَّذِينَ الْمُنْوَآ إِنْ ثَنَّقُوا اللَّهَ يَا نە@ھَاذُكنُكُ كثنث الكائف وَكَهُكُواللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْلِيكِرِينَ®

٧٥

188 وَإِذَا تُتُلِّي عَلِيُهِمُ الِيٰتُنَا قَالُوا قَلْ سَمِعُنَا لَوُنَشَآءُ لَقُلُهُ نْكُلُ لَمْ نُمَا آلِنَ الْمُنْ الْأَرْانُ الْمُؤَلِّذِي هِوَاذُ قَالَ تَهُمَّ إِنْ كَانَ هٰنَا هُوَ الْحُقِّ وِنُ عِنْ الْحَقْ أَمُطُ عُلَدُ يَا رُقُّ قِيرِي السَّمَاءِ أَو اكْتِنَا بِعِنَابِ مُرُوماً كَانَ اللَّهُ مُعَلَّاكُمُ وَهُمُ لَكُهُ الْآنُعُنْ بِكُنْهُ اللَّهُ وَهُمُ يَصُلُّونَ عَنِ الْمُسَا ياءَةُ إِنَّ أُولِياً وُكَا إِلَّا الْمُثَّقَوْنَ يُؤن ﴿ وَمَا كَانَ صَلَا تُكُمُّ عِنْكَ النَّهُ أَيْرُمُ حُسُرَةً نُحْ يُغِلِّهُ أَنْهُ مُوالًا لذالله الغكنف موب أنصلت كأخرة الأعلان فننكة وكور التارث كالك لأهُمُ مُنتُ النَّكُونَ النَّكُونَ النَّكُونَ النَّاكُونَ النَّاكُونَ النَّاكُونَ النَّاكُونَ النَّا ىلَّةَ فَارِنِ اثْتَهُوْ افَارِّى اللهَ بِهَا يَغْمُلُوُنَ بِصِيْرُ ﴿ وَإِنْ تُوَلِّوْافَاغُلُمُوا نَّ اللهُ مَوْللكُمُّ نِعُمَ الْمُوْلِي وَنِعُمَ النَّصِيُرُّ

يعه

الشارشة وجمالتك لتذانك عليكرينات إذِ التَّقَيْنُتُمْ فِيُ ضِي اللهُ أَمْرًا كَأَنَ مَفْعُوْلًا وَإِلَى رُهِ لَأَيْكُا الَّذِينَ امْنُوْاإِذَا ذُكُرُوا اللهَ كَشِيرًا لَّعَ لَّكُهُ تَفَا كُورَ كاتنازعوا فكففشله لَكُ وَاصْدُ وَأَانِّ اللَّهُ مَعَ بِحُوْا مِنْ دِ بِيَارِهِمُ بَطُرًاوَّ رِئَآءُ النَّ

Y 1 34

مِاذْزَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطِنُ آغْمَالَهُمْ وَقَالَ لَاغَالِبَ لُهُ مَ مِنِ التَّاسِ وَأَذِّي حَارٌ لَّكُمٌّ فَلَتَاكَ آءَتِ الْفَكَ عَقبُنُهُ وَقَالَ الْأَنْ يَرِي عَلَيْهُ الْأَنْ ين في فالوبهه مُرَمَّرُ ضُ الله فارس الله عزيز لمُلْكُلُةُ نَصْمُ بُوْنَ وَمُ فالك بيكافكا من أن فكم وأرسى الله ليس يظ @كَكَأْبِ إِلْ فِرْعُوْنَ وَالْنَائِنَ مِنْ قَعْلَمُهُ لن الله فَأَخَنَاهُمُ اللَّهُ ر الله لَكُ مَا إِنَّ اللَّهُ لَهُ مِكْ مُغَيِّرًا يَعْمَهُ شدائك العقاب لى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوْا مَا بِأَنْفُسِهِمٌّ وَأَرَّى اللَّهُ سَرِيْهُ يُمُوْكُنُ أَبِ ال فِي عَنْ نَ وَالَّذِينُ مِنْ عَنْ اللَّهِ أهُلُكُنَاهُمُ بِكُ نُؤُورِهُ وَأَغْرُفَنَا الَ فِرْعَوْ مِكْرَى @ارَبِّي نِثُمَّ السَّاوَآتِ عِنْكَ اللَّهِ الَّذِي كُفُرُ يُؤْمِنُوُ رِي هَٰ أَلْنِ لِأِنَ عَلَى نَكُ مِنْكُمُ ثُمُّ نَيْقَضُوْ هُمُ فِي كُلُّ مَرَّةٍ وَهُمُ لَا يَتَّقَوُ نَ∞فَامًا ب فَشَرِدُ بِهِمْ مِّنُ خَلْفُهُمُ لَعَلَّهُمُ مَنَّ كُأُونَ

**ۮ**ٙڰڡؽؙۊ۬ۄٝڿؽٵؽڰ نَ بِهُ عَلُوَّ اللهِ وَعَلُواً لَهُوْنَكُمْ أَللَّهُ يَعُلَّمُكُمْ وَمَا الله كوف الككم وأنثع لأتظلفون هُ الَّذِي اللَّهُ اللَّهُ الْمَاكَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَي أثفقت مأفى الأزض حبثعا وللرس الله ألف بكنا 783 200 لِكُوْ اللَّهُ أَكْتِرَى الَّذِي ثُرِي كُفُّ وَا ر الله عن للةِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّ

2 (D) 2

ٳڮٳڹڹۣؾ<sub>ۣ</sub>ٳڹڲٷؘڹڮؘٵۺٳؽڂڨ۠ؽؿٛۼڹ؋ڽٳڶۯؠۯ<u>ڟ</u> رُبُكُونَ عَرَضَ التَّانِّكَأَةِ اللهُ يُو بُكُ الْأَخِيرَةُ وَاللَّهُ عَزِيْزُ لِيُهُ ﴿ لِوَلَّا كِنْكُ مِنَ اللَّهِ سَيَةً ﴾ لَيُسَّكُّمُ فِينَمَا أَخَلُ ثُكُمُ عَنَاكَ عَظِنُمُ هُ فَكُنُوا مِتَا غَنِيْنُهُ حَلِكٌ طَتِمًا مُعَالَّةُ الثَّقُ الثَّا اِنَّ اللهُ غَفُورٌ رِّحِيْمٌ هَٰ إِلَيْكُ النَّيِيُّ فُلُ لِينَ فِي أَبِي كُمُهُ نَ الْأَسْلَى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُونِكُمْ خَيْرًا يُتُوتِكُمُ خَيْرًا نِتَأَ أَخِنَ مِنْكُمُ وَيَغِفِمُ لَكُمُ وَاللَّهُ غَفْهُ رُرَّحِيْمٌ 9وَإِنْ يَرَبُكُ أنتك فقل خانوا الله مرثي قيل فأمكن منهمه والله لنُهُ حَكَنُكُوارِينَ النَّانُونَ إِمَنُوا وَهَاجِرُوا وَجِهَلُ وَا يَامُوالِهُمُ هِمْ فِي سَبِينِلِ اللهِ وَالَّذِينِ أُووَاوَّنَصَرُوَّا اُولَيْكَ بغَضُهُمُ أَوْلِيآءُ بَعُضِ وَالَّذِينَ امَنُوْا وَلَمْ يُهَاجِرُوْا مَالَكُهُ رِي وَّلاَ يَنْهُمُ مِّنْ نَنْمَيْءِ حَنِّى نِهَاجِرُوْا وَإِنِ اسْتَنْصُرُّو الدّين فَعَلَىٰكُمُ النَّصُرُ الدُّعَلَىٰ فَوُمِ بَهُنَّكُمُ وَبَيْنَاكُمُ وَبَيْنَاكُمُ بْنَاقٌ وَاللَّهُ بِهَا تَعْبَالُونَ بِصِيْرٌ@وَالْنِيْنَ كُفَرُوْا هُ أُولِياءً بَغُضِ الاَّ تَفْعَلُوْهُ تَكُرُ فِي فِنْنَاهُ فِي لَامُهُ ضِ وَفَسَادٌ كَبِيرُ ﴿ وَالَّذِي يُنَ امَنُوْا وَهَا جَـرُوْ وَا فِي سَبِيْلِ اللهِ وَالَّذِيْنَ اوَوُا وَّ نُصَـرُوُّ ك هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَهُمُ مِّغُفِيَةٌ وَرِزُقٌ كَرِيثُمْ ۞

الحال الحال الحال

نَّ بِي اَمَنُهُ الْمِرِي بَعْنُ وَهَاجَرُوْا وَجُهَنُ وَا مَعَ فَأُولَمِكَ مِنْكُمُ وَاوْلُوا الْأَرْحَامِ يَغِضُهُمُ أَوْلِي بِيَغْضِ إنَّ اللهُ بِكُلِّ آءَةٌ قِينَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَلَمُ نَتُمُ قِينَ يُنِ ۚ فَيَسِيۡحُوۡ إِفِي الْأَمْنِ ضِ أَرْبَعَكُ أَشَٰكُ عُلَمُوا اَنَّكُمُ غَيْرٌ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي ڭغەنىن ® وَأَذَاكَ قِينَ اللهِ وَرَسُولِيَهَ إِلَى التَّاسِر حُجِةِ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيْءٌ مِّنَ الْكُنْشُرِكِ فِينَ لا لَهُ قَانَ تَبُنُّهُ فَفِي خَلْاً لَكُوْ وَإِنْ تُكُلِّنُهُ فَأَعْلُواً كُكُمْ غَنْرُ مُعْجِزِي اللهِ وَبَرْشِرِ النَّنْيُرِ كَفُرُوْا بِعَنَ @الرَّالِّن يُنِي عَلَى لَكُمْ مِينَ الْكُنْشُرِكِينِي ثُكَّمُ مِينَ الْكُنْشُرِكِينِي ثُكَّمَ وَكُنُ مُنْ اللَّهِ مُنْ الْمُؤْكِمُ مُوا عَلَيْكُمُ أَحِدًا فَأَيْتُمُ أَحَالًا فَأَيْتُمُ وَأَوْ عَلَىٰكُ هُمُ إِلَّى مُتَّاتِنَامُ إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الْكُتُّقِيْرِ : لَحُ الْأَشْفِهُ الْحُوْمُ فَاقْتُكُوا الْمُنشَّ نُ تُنَّهُ هُمُ وَخُنُ وَهُمْ وَاحْصُرُوْهُمُواقَعُلُ وَ مُمْكُلُّ مَرْصَدِ ۚ فِيأَنْ ثَابُوْا وَأَقَامُوا الصَّالُوةُ وَاتَّـوُ ذُّكُوةً فَخَلَّوا سَبِيْلَهُمْ إِنَّ اللَّهُ غَفُوْ رُ رَّحِ

َكُ مِنَ الْكُنْثُ رِكِيْنَ اسْتَكَارِكَ فَأَجْرُهُ حَتَّى لَيْسُ كلمالله نُكَّالُيْكُهُ مَأْمَنَهُ وَلِكَ بِانْتُهُمْ قَهُمُّ لاَيْهُ كُوُنُ لِلْكُشُرِكِينَ عَمْنًا عِنْكَ الله وَ عِنْ الذيري علي آبَمُنَةُ ثَا رَحِيْ عَلَى إِنَّ اللَّهِ مُعْلَ فاموالكه فانتقنت ا وَإِنْ تُظُلُّ وَاعَلَىٰكُمْ لَا يُؤْتُنُوا فِيكُمُ إِلَّا وَالَّهِ وَلَا ذِمَّ يُمُوْتَكُمُ بِإِنْوَاهِيهِمْ وَتَأْلِي قُلُوَبُهُمْ وَٱكْثَرُهُمُ فَسِقُورَ ۗ ثَ نَرُوْا بِالنِّكِ اللَّهِ ثُمِّنًا قُلْمُ لَا فَصَدُّ وَاعْرَى سَبِيهِ نَّنُهُ سَاءَ مَا كَانُوْا بَعْمَلُوْنَ ۞ لَا يَرُفَيُونَ فِي مُ وَلاَ ذِمَّةً وَاوُلِّيكَ هُمُ الْمُغْتَنُ وْنَ ۞فَأَنَّ تَأْمُوْاوَ صَّلَّهُ ۚ وَاتَّوُا الرَّكُوعَ فَأَخُوا لَكُمْ فِي الرِّينِينُ ا َ اللَّهُ لِنِي لِقُدُمْ يَغِلْمُهُ رَى ﴿ وَإِنْ ثَكَنْكُوْ الْمُعَالَمُهُ مَا لَكُمْ الْمُكُمِّ اهِمْ وَطَعَنُوْا فِي دِنْنِكُمْ فَقَاتِ فُ إِنَّكُمْ لَا أَنْكَانَ لَهُمْ لَكَا فَكَثُوْ الْنُهَانَكُمْ وَهُنُوا بِاخْرَاجِ الرَّسُولِ وَ يَاءُوْكُمْ أَوَّالَ مُدَّةً أَتَغَنَّهُ ذَلُهُمَّ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَرَى تَغَنَّفُهُ أَنَّ تِلْوُهُمُ مُنِعِلْ بُلِكُمُ اللَّهُ مِ

غَيْظَ قُلُوْ بِهِمْ وَكِنْهُو كِ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَا المنتانة المتانعة مِنْ دُون الله وَلاَرسُولِ 5/60 ( ) فَلَنْ فَالْمَا لِمُنْ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِي ) يَعْبُرُ وُا مَسْبِعِينَ اللَّهِ نِشْهِنِ بُرْنَ عَلَى أَنْفُسِهُمْ أغْمَالُهُمُ وفي النَّارِهُمُ خُلُّونِ جِكَ اللهِ مَرْثِي امَرِي بِاللهِ وَالنِّيُّو ﴿ الَّذِخِرِ وَ أَقَامَ لُوقًا وَانَّى الزَّكُوقَ وَلَمْ يَغْشَى الرَّاللَّهَ فَعَلَّمَى أُولِّيكَ أَنْ تَكُذُنُوا مِنَ الْمُلْتَى لِنَ صَاحَعَلْتُهُ سِقَارَةُ الْحَا بالحكام ككن امن بألله واليوم الإجر عِفْنَ فِي سَبِيْكِ اللَّهِ لِأَنْسُنُونَ عِنْنَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي عِنْنَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي ع بْنَ۞ؘٱلَّذِينَ امْنُوْا وَهَاجُرُوْا وَجْهَلُ وَافِي سَمِ عظم دركة عنك الله وأولد رَبُّكُمُ بِرَحْبَكِ مِنْهُ وَرِضُوان وَّجَدُّ لَكُونَ فَعُكَا آنَكُ الْآنَّ اللهُ عِنْكُا بُكُونِ إِنَّا يُنْكُمُ النَّانِ فِي الْمَنُوالِ التَّتَّخِينَ وَالْبَاءَكُمُ وَالْحُالِكُمُ ءُ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرُعَلَى الِّدِيْمَانِ وَمَنْ أَهُمُ مِنْكُمُ فَأُولَٰكِ هُمُ

وف

المح المح

ؙٞٳڹٛڲٳڹٳؠٳۧۊؙٛڮۿۅؘٳۑٛؽٵۊٛػٛۿۅٙٳڂٛۅٳڬڰٳڰڰۿۅٳؘۻٛۅٳڿ آمُوالُّ اقْتَرَفْتُهُوْهَا وَتِيَارَةٌ تَخْشُوْ نَ تُنْضُونُهُا أَحِتَ الدُّكُمُ فِينَ اللهِ عَنْكُهُ شَيْعًا وَخِياقَتُ عَلَيْكُهُ الْأَمْرُاضُ بِ الذرتن كف وأوذلك جزآءال كَ عَلَى مَرْ :) تَثَنَّآءُ وَاللَّهُ عَفْمُا للهُ مِرِي بَعُد تُكَا الَّذِي ثِنَ الْمُنْقِ النَّكَا الْكُنْشُرِكُونِ نَجِيسٌ فَ أكاه تغلعاها لَهُ اللَّهُ مِنْ فَضَلَّهَ أَنَّ شَأَءُ الَّ لنهُ ١٤٤ الذارين لا يُؤْمِنُهُ (٢ نِي وَلَابُكَ مُؤْرًى مَأْحَرُّمُ اللَّهُ وَرَسُوْ لُحَقّ مِنَ الَّذِينَ أَوْتُوا ية عَنْ بَيْرٍ وَّهُمُ مُ

وَقَالَتِ الْبُهُوُودُ عُزَيْرُوا ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَرَى النَّسِيْحُ يلُّهُ ذِلِكَ قُدُلُهُمُ مَا فَإِلِهِ لِمُمَّا نُضَاهِكُونَ قَدْلَ الَّهُ النخاآة (نختان (بن من النظام النفاة نَكُمْهُ أَرُكِانًا قِينَ دُونِ اللهِ وَالْمُسِيْحَ الْبُنِ مُرْبُعٌ وَمَا اَوْرُوْا ڶۏٙٳڶڲٵٷٳڿڰ۩ؙڒٳڮٳڷ؋ٳڰۿۅؙۺؙۼؙۼؿؘڎ*ۼؾٳؽۺٛػ*۠ۄڗۥ نْكُوْنَ أَنْ يُطْفِئُوا نُوْرَالِتُهِ مَأْفُواهِهُمْ وَيَأْنِي اللَّهُ الَّهِ وَلَوْكِرِهَ الْكَلِفِيُ وَنَ ﴿ هُوَالَّذِي كَا أَرْسَ ى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُطْهِرَةُ عَلَى السَّيْنِ كُلِّلَةٌ وَلُوْكُونَةً نثُبِرُكُوْنَ ﴿ يَأْتُكُا الَّذِينِ الْمُنْوَالِ ۗ كَنِثِيرًا صِّنَ الْهِ لَكَأَكُلُهُ نَ آمُوالَ النَّاسِ بِ ، الله والَّذِيْنِ كِكُنزُوْنِ الذَّهَبِ وَالْفَطَّ فَوْزَهَا وْمُ سَبِيلِ اللَّهِ فَكَنِشْرُهُمْ بِعِنَ عَكَنُهَا فِي نَارِجَهَنَّمَ فَتُكُوى بِهَاجِمَاهُمُ لذا عاكنانه النفس السَّهُ وَعِنْكَ الشَّهُ وَعِنْكَ له يؤم خَلَقَ السَّلُونِ وَالْأَرْضِ مِنْهَا ارْبَعِكَ ﴿ ٣ ثُرِي الْفَتِيمُ ۚ فَكَلَا تُظَلُّمُ ۚ أَفِيكُمْ وَ أَنْفُسِكُمُ وَقَالِمُ لِي كَأَفَّةُ كَمَا يُقَاتِلُونَكُمُ كَأَفَّةٌ وَاعْلَمُواانَّ اللَّهُ مَعَ الْكُتَّقِ مُنَ

٤

وُزِيَادَةً فِي الْكُفْرِينِ عَامًا وَيُحْرِّمُونَهُ عَامًا لَهُ الطُّخُا عِدَّاةً مَا حَرَّمُ اللَّهُ اللَّهُ زَيِّنَ لَهُمْ سُهُ ءُ أَغْيَالُهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهُنِ يَ ئِفِدِيْنَ ﷺ يَاتِينُكَا الَّذِي ثُنَ الْمُنْهُ الْمَاكُمُ أَذَا قَيْلًا مَا لَكُمُ أَذَا قَيْلًا ، كَ الله انَّا فَلْتُهُمْ إِلَى الْأَرْضُ أَسَ ضِ مِنَ الْحِيْدَةِ قُدَامَتَاعُ الْحَلِوقِ الثُّانُيَا ١٣ تَنْفُوا لُعُدِّ لِكُمْ عَلَى إِنَّا الْمُعَالِّوُ عَنْهُمَا غَنْكُمُ وَلَا نَصُرُ وَكُو شَكَّا وَاللَّهُ عَلَّم اللَّهُ عَلَّم اللَّهُ عَلَّم اللَّهُ يُ إِنَّ فَكُنُّ وَالاَّتَنْصُرُ وَكُو فَقَلْ نَصَرَكُ اللَّهُ اذْ أَخْرَجَ نَانِيَ اثْنَائِنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يُقَوُّلُ لِمَا الله مَعَنا فَأَنْزَلَ اللهُ سَكُنْتُكُ تناه بجُنْهُ دِلَّهُ تَرُوْهَا وَخُ يَّهُ فِي الْعُلْمَا وُاللَّهُ عَنْ يُؤْخَ سُفُا أَمُوالِكُمُ وَالْفُسِ ڷٙڴۿڔٳڹٛػؙؿؙؿؙڎؾۼڶڰۏڹ۞ڵۅٛػٳڹ عَرَضًا لاتبعوك ولكرى فا قاصلاً لُهُ يُهُلِكُونَ ٱنْفُسَعُمُ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ النَّهُمُ لَكُن بُوْنَ

عَفَا اللهُ عَنُكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمُ مَ لمعون لكهم والله عليه فَعُلُّ وَقُلْعُهُ اللَّهِ الرَّا 

لْ ٱنْفِقُوْا طُوْعًا ٱوْكُرُهَا لَّنْ يُبَقَبَّلَ مِنْكُمُ الْكُمُ كُنْنُهُ قَوْمًا @وَمَا مَنَعَكُمُ آنَ ثُقُبُكُ مِنْكُمُ نَفَقَتُكُمُ الَّآثَ كَفَرُوْا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُدُنَ الصَّلَّاةُ الْأَوَهُمُ كُسَأَلًا ايُنْفِقُونَ الآوَهُمُ كُمْ هُوْنَ ﴿ فَكُونَ فَكُونَا نَعُجِبُكَ أَمُوالِهُمُ وَلاَ وُلَادُهُ مُرَاتِبُمَا يُرِيْكُ اللَّهُ لِيُعَنِّى بَهُمْ بِهَا فِي الْحَيْوِيْ السُّونُينَ رائَفْسُهُمْ وَهُمُ كُفُ وْرَى ﴿وَيَخِلْفُونَ مِاللَّهِ النَّهُمُ لَيْكُمُّ وَمَا هُمُ مِّنْكُمُ وَلِكِنَّهُمْ قَدُمٌ تَغِيرُ فَيُنَاقِ وَلَا يَجِلُ وَ رَبَ چَأَ أَوْمَغُرْتِ أَوْمُتَّ خَلاً لُوَلُوْالِكَ وَهُمُ يَجْبَحُونَ ® لْمُهُ مِّرُ أَن كَلْمُزُكِ فِي الصَّلَ فَتِ ۚ فَإِنْ الْعُطُوامِنَهَا رَضَوْا وَإِنْ لَمْ يُغْطُوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ لِينْخُطُوْنَ @وَلَهُ ٱنَّهُمُ رَحْمُوْا مَأَاتُهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَوْ وَقَالُوا حَسُمُنَا اللَّهُ سُنُوتُنَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُوْلُهُ إِنَّآ إِلَى اللَّهِ لِغِبُونَ هَالنَّمَا الصَّدَ فَتُ لْفُقَرَآءِ وَالْمُسِكِدُنِ وَالْعِمِلِيْنِ عَلَيْهَا وَالْهُؤُلِّفَةِ قُلُوُّهُمُ مُ في الرِّفَّابِ وَالْغُرِمِيْنِ وَفِي سَبِ نُضَاةٌ قِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ حَكِيْكُ۞وَمِنْكُمُ الَّذِينِ ذُوْنَ النَّبِيُّ وَنَقُوْلُونَ هُوَ أَذُرُكُ ۚ قُلُ أَذُرُكُ ۚ قُلْ أَذُرُكُ خَيْرِ لَّكُمُ مِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِرُ وَلِكُؤُمِنِيْنَ وَرَحْمَهُ ۚ لِلَّنَّانِينَ امَنُوْا ئُمُرُّوَالَّنِ ثِنَ يُؤْدُوْنَ رَسُوْلَ اللهِ لَهُمُرَعَلَابٌ اَلِيْكُو<sup>®</sup>

اللهِ لَكُمُ لِيُرْضُوْكُمُ ۚ وَاللَّهُ وَرَسُوْلُهُ ٓ اَحَقُّ إَ عُنُهُ كُا انَّ كَأَنَّهُ ا مُؤْمِدِ لَكُوْ النَّهُ مَنْ تُكُ धी हो दिश ٱنُ ثُنَازًا ﴾ عَلِيَهِ وَمُسُورُةٌ ثُنَابًا اسْتَهُ زِعُوا إِنَّ اللَّهُ هَٰذِرْجٌ مَّا تَكُنَّ رُوْرٍ ، لَتَقَوُ لُهُ إِنَّ إِنَّكُما كُنَّا وَرَسُهُ لِهُ كُنُ ثُنَّ تُسْتَكُونُ وَوَرَ ١٩٥٠ نكفران تغف اعرن طايفة يتنكؤنك أَنَّهُ ثُمُ كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ﴿ اللَّهُ فِقُونَ وَا فَغِن مُيَامُوُونَ بِالْمُنْكِرِ وَيَنْهُونَ عَنِ نَ أَيُنِ يَكُمُ رُنْسُوا اللَّهُ فَنَسِيَ فَوْنَ@وَعَلَ اللهُ الْكُنْفِقِينَ، ع وَالْكُونَ ارْكُانَ ارْكُانَ الْكُونَةُ مِنْ الْكُونَةُ الْكُونَةُ مِنْ الْكُونَةُ الْمُؤْلِدُ الْكُونَةُ مُ ݟݪ*ݛݕݬ*ݔݧݻݳݡݻݿݰ ىلَّةُ وَلَهُمْ عَنَ ابُ مُّقِيْدُكُ<sup> </sup>كَالَّن بُنَ مِنْ قَبْ أَشُكَّ مِنْكُمُ فَوَّتُمَّ وَاكْثُرُ أَمُوالاً وَاوَلَادًا فَإ فلأفكة كما المنتنتة نَّهُ كَالَّنْ يُ خَاصُّوْاَ أُو كُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاوُلِيَّ الخسامة

منزل۲

مُرَبِّنَا الَّذِي يَنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمُ نُوْجٍ وَعَادٍ وَنَبُو عب مَنْ بَنَ وَالْمُؤْتَفِكُتْ أَتَكُمُ لُكُورُكُ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظُلِّمَهُمُ وَلَكُنَّ كَانُوَّا أَنْفُسَهُمُ يَظُ لْمُؤْمِثُونَ وَالْمُؤْمِنْكُ بَعْضُهُمُ أَوْلِمَآءُ بِعُضِ مُنَا مَغْرُوْف وَيَنْهُوْنَ عَنِ الْمُثَكِّرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّالُوٰةَ وَ يِنَّةُ أَنِّ اللهُ عَن يُزِّحُكُنْكُ فَ وَيَرِّعُكُنُكُ فَعَلَى اللهُ الْكُثِّمِينَ وَالْكُثُومِين يّ بْجُرِي مِرْ ، نْتَحْدَلِيا الأنفاز خلدين فيهاومسا لِتِيهَ أَوْ يُحِنُّتُ عَلَىنِ وَرَضُوارِ ثُي قِينَ اللَّهِ ٱلْكُبُرُ ذُلِكَ بُمُ۞َكَأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفِّ نْفَقْدُنَ وَاغْلُظُ عَلَيْهُمْ أَوْلُونِهُمْ جَهَنَّمُ وَبِكُسَ لِفُوْنَ بِاللَّهِ مَا قَالُوْا وَلَقَلُ قَالُوا كُلَّمَا قَالُوا كُلَّمَا قَالُوا كُلَّمَا قَالُوا كُفُ وَكُفُرُوا يَعُلَ اسْلاَمِهُمُ وَهَبُّوا بِمِأْلُمُ يَنَالُوْا وَمَأْ عُنْ اللَّهُ أَنْ أَغُنْهُمُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ مِنْ فَضَد خَيْرًا لَّهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوا يُعَنِّي بُهُمُ اللَّهُ عَنَ يُبِيّاً فِي الثَّانْمِياً وَالْأَخِرَةِ وَمِمَا لَهُ مُرْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيّ وَلَا بنهم متن عهدالله لين النا لَنَكُمُ لَ قُنَى وَلَنَكُوْ ثَنَ مِنَ الطَّيلِحِيْنَ

نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمُرِ إلى يَوْمِ مَلْقَوْنَ عَ 10(1) \$1, 15 15 15 15 تجاملت وأرتى ا لُبُ وُرَى الْمُطَّةِ عِدْرَى مِن الْمُعُلِدِ عِنْدَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَنَ ابْ الْبُكُولِلُهُ نَسْتَغُفِمْ لَهُمُرُانَ نَسْتَغُفِمْ لَهُ مُر سَبْعِ يَّةً فَلَنَ يَغْفِرُ اللهُ لَهُمُ ذُلِكَ مَاثَلُهُمُ كَفَرُوْا لْفَ رَسُولِ اللَّهِ وَكُرِهُوۤ النَّهِ وَكُرِهُوۤ النَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ وَكُرُهُوۤ اللَّهِ وَكُ هِمْ فِي سِيدِكِ اللَّهِ وَقَالُوا لَاتَنْفِهُ وَافِي الْحُدِّقِكُ مَا عكة أقارا كالمتلكة نَّهُ الْكُلْسِيْةِ وَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِينِ فَا لِمُعَالِمُ فَالْمُؤْلِدُ فَالْمُؤْلِدُ فَال نَهُرُ بِالْفُعُوْدِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَأَثُّوكُ وَا مَعَ الْخُهِ مِّنْكُمُ مِثَاثَ أَبُكُا وَكَا نَّهُمُرً كَفَرُوْا بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ وَمَاتُوْا وَهُمُونِي اللهِ وَمَاتُوْا وَهُمُونِي اللهِ وَرَسُوْلِهِ

منزل۲

تا کا نا

تُعْجِبُكَ أَمُوالُهُمُ وَأُولَادُهُمْ أَلْبَا يُرِيْكُ اللهُ أَنْ يُعَلِّ سُوُرُةً أَرْنُ امِنْوُا بِاللَّهِ وَجَأَهِكُواْ مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأَذُنُكَ لُواالطَّلُوْلِ مِنْهُكُمْرُ وَقَالُوْا ذَرُنَا مَكُنْ مُ ثَعَ الْقُعِدِ لِيرَى ﴿ بأن يَكُونُوْ امّعَ الْحُوالِفِ وَكُلِيعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَكُمْ هُوْ نَ@لِكِنِ الرَّسُوُلُ وَالَّذِنِيْنَ امَنُوُامَعَةَ جُهَكُوُا مُ وَأَنْفُنِهِ مُ وَاولِكَ لَهُمُ الْخَدَاكَ وَأُولِيكَ هُمُ النَّفُولُونَ ١٩٠٩ عَتَاللَّهُ نتت بَجُري مِنُ تَغَتِنهَا الْأَنْهُ وُخِلِي يُنَ فِيهَا وُ لِكَ لْقَدُرُ الْعُظِيُّةُ ﴿ وَهُمَا عَالَمُعَكَّرُونَ مِنَ الْأَغُوا بِ لِيُؤْذَنَ هُمْ وَقَعَىٰ الَّن يُن كَنَ بُوا اللَّهَ وَرَسُوْلَةٌ سَيُصِيبُ الَّنِ يُن كَفَرُوْا مِنْهُمُ عَنَ ابُ <u>اَلِيْمُ</u>۞ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَآءِ وَكَا عَلَى النَّهُ رَضِي وَلا عَلَى الَّذِيثِينَ لا يَجِدُ وُنَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا بِلَّهِ وَرَسُو لِهُ مَا عَلَى الْمُخْسِنِينَ هِ لِ وَاللَّهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْهُ أَوْلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَأَ أَتُوْكَ لِهُنُمْ قُلْتَ لِآ اَجِدُ مَأَ آخِيلُكُمُ عَلَيْكٌ تَوَلَّوْا وَّأَغْيُثُكُمْ خُنُ مِنَ الدَّهِعِ حَزَيًّا اَلاَّيَجِكُ وَا مَا يُنُفِقُونَ ﴿ النَّهَٰ لُ عَلَى الَّذِي يُنِكَ يَبْشَأُذِنُونَكَ وَهُمُ أَغُنَمَ أَغُنَمَ أَغُنُمُ أَ تَّكُونُوا مَعَ الْحُوالِفِ وَطَبَعَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمُ فَكُثُمُ لَايَعُ لَمُوْنَ®

النكة إذا رَحَعْتُهُ الَّهِ لَكُمْ قُلُ نَتَأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَكِرَى اللَّهُ لَكُ وَرُسُهُ إِلَّا ثُكَّاثُ كُرُونَ إِلَّى عِ بِمَاكُنُنَّكُمْ تَعْبُدُ ﻟَﻪْﻥ@ﺳَﻴﻜﻐﻠﻔﯘﻥ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻟﻜﺌﯩ ائْقَكَيْتُهُ الْيُهِمْ لِتُغْرِضُوا عَنْهُمُ ۚ فَأَغُرِضُوا عَنْهُ إِلَّهُۥۗ ا وَمَأُولِكُمُ جَهَانُكُمْ جَوَآعُ لِمِنَا كَانُوۡا لِكُلِسِيُو رَى ١٠٠ وَمَأُولُوا لِكُلِسِيُو رَ لِفُوْنَ لَكُمْ لِنَرْضُواْ عَنْهُمْ فَأَنْ تَرْضُواْ عَنْهُمْ فَأَنَّ اللَّهُ عَنِ الْقُوْمِ الْفُسِقِيْنِ ﴿ أَلَا عُرَابُ أَشُكُّ كَفُرًا وَّ لَكُوْاحُكُوْدُ مَا أَنْ آلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولُهُ كِيْكُرُ®وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَرْءَ يَتَكُنِنُ مَا يُنْفِوْزُ خِ مُثِلَةُ عَلَيْهُ خِ عُرُى بِكُمُ السَّاوَ آيِرُ عَلَيْهِمْ وَآيِرَةَ السَّوْءُ وَاللَّهُ لِيُكُرْ®وَمِنَ الْأَغْرَابِ مَرْثُى يُتُؤْمِرُ ، بِاللَّهِ وَالْيُوْمِ مَا يُبُفِقُ فَرُبْتٍ عِنْكَ اللهِ وَصَـ كُوْ أَلَا اتَّكَا قُاكُ تُكُوِّ لَهُمُ لِسُيُلُخِلُهُمُ اللَّهُ وَلَيْ فَيُ رُحُمَتِهُ اللَّهِ اللَّهُ غَفْهُ رُرِّحِنُكُمْ أَوَالسَّبِقُونَ الْأَوَّ لُـوْ رَبَّ يَّخِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ وَاعَنَّ لَهُمُ جَنَّتٍ تَجْدِئُ بِينَ فِيْهَا أَيِكًا وَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

ؘؖڡٛڹ<u>ؙڣ</u>ڠٷؽٷڡؚۻٲۿؙؚڸٳڷ المني المناف المناف المناف المنكفة الم عَظْلُهِ ۞وَاخَرُونَ اعْتَدُفُوا لَكُوْا عَمَلاً صَالِحًا وَانِّيَ سَبِيِّعًا تُعْسَى اللَّهُ أَنْ يَتَّكُونُ نگ څن مرقي آمراله مُصَافعة ڠۿڎڰڗ كَ عُلِينًا مُن أَن مُن أَن مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ م سَيِينُعْ عَلِيْمُ ﴿ اللَّهُ يَعْلَكُو ٓ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله التَّوْنِكَ عَنِّ عِمَادِهِ وَمَا ثُخُنُ الصَّكَ فَتِ وَأَنَّ اللَّهُ چِنْمُ∞وَفَل اغْمَلُوا فَسَكُرِي اللَّهُ عَمَ ك الآر نْزَدُّونَ إلى عْلِيرِ الْعَيْمِ أكا والمهج منكورة وكا فَعُنَسَّئُكُمُ بِيَأَكُنُنَّهُ تَعْيَلُونَ۞وَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ يُعَنَّ بُهُمْ وَإِمَّا يَتُوْبُ عَلَيْهِمْ وَإِمَّا يَتُونُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ حَكِنُحُ@وَالِّن يُنَ اتَّخَنُ وَامَسُجِكًا ضِرَارًا وَّكُفُرًا اَگَا لِّمَر<sup>م</sup>ِي حَارَبَ اللَّهُ كأن الكؤمنان والأص لفُرِي إِنِي أَرُدُنَا إِلَّا الْحُسُمُ مُ وَاللَّهُ تنقئم فئلج أنكاالكت ين ريورس عَلَى التَّقُولِي مِنْ أَوَّلِ يَوْمِ أَحَقَّ أَنْ تَفَوْمُ فِيْ رَى يَتَكُطُفُّرُ وَأُ وَاللَّهُ يُعِتُ الْمُطَلِّمُ وَأُ وَاللَّهُ يُعِتُ الْمُطَلِّمَ رَبِّرٍ وَ وي متحقيد (سم) متحقيد (سم)

)بُنْيَانَةُ عَلَى تَقُوٰى مِنَ اللَّهِ وَرِضُوَادٍ انكة على شفاً ) بَنُوْارِ بِيُكُمُّ فِي قُلُونِهِمُ الْآرَانِي تَقَطَّعَ قُلُومُ 12 1 1 2 1 1 2 1 الله الْهُمُ الْحَتَّةُ ثُقَاتُكُونَ. ةُ وَذِلكَ هُوَ الْفُورُ ا العُيكُ وْنَ الْحُمِكُ وْنَ السَّايْحِيْنَ الْآكِيْمُونَ السَّيكُ وْنَ فَ وَالنَّاهُهُ رَى امَنُوْ آارُ ؛ يَتُنتَغُ فرؤالكمشرك إِلَى قَذَيْنِي هِرِ ﴾ يَعُلُ مَا تَبُكِرُ ﴾ لَهُ ثُمُ أَنَّكُمُ أَصَّاحُ الْجُيَحِيْدُ كان اسْتِغْفَارُ ابْرْهِيْمَرِلاَ بِبْيِهِ الْآعَنُ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَا لِنُمُ ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُصْ ڵۿؙۿۄڰٵؘؽؾۜٛڡٛۅؘٛؽڋٳڹۧٳ؇ڵڎؘؠػؙؚڷۺ*ڰٷ*ۘۼؚڶؽ

لىدى

ت المشاكْلُهُ عُلَمْ عُلَاقًا لِنَّا مِ ثُن تعُن مَا كَاذِيَزِيْعُ قَ ضأفك عليهم أنفسكم وظنوآاري أفذتن عكران لِكُنُوْ يُوالْرِي اللَّهُ هُوَ النَّوَّاكِ لِّنْ يُزِي ٰ الْمُنُوااتِّقَةُ اللَّهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصَّ الهرة الأكرة علية إد نفسِم عَنَ نَفْس الكُفَّارُولَا يَنَاكُونَ مِنْ عَكُوتُكُ

اَمَنُوْاقَاتِلُواالَّذِينَ 7

المنزل

وقف النبي الملا الكفاق الكفاؤي إن

منزل۳

رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي كَ خَلَقَ السَّلْمِ زفتة استناى على العُرُيش بُكَ برُ الأَمْرُ مَا مِنْ أَمْ يَغُلُ اذْنِهُ ذِيكُمُ اللَّهُ رَكُّكُمْ فَأَعْمُكُوهُ وَأَعْمُكُوهُمْ أَفَلَا تَذَلَّ بنُعًا وْعُدَاللَّهِ حَقَّا ٱتَّكَ يَثُلُوا الْخَلْوَ الِّذِيْنِ ) الْمُنُوِّا وَعَهِ كَفَرُوْالَهُمُ مِنْشَرَاكِ مِّنْ حَبِيبُمِ وَّعَلَّ ٣<u>هُوَالْنُونُ جَعَلَ الشَّهُسَ ضِدَ</u> لكؤاعك والسنائن والحسر الوقال كالمتازل لنك الْأَلْتُ لِقُوْمِ تَتَعُلَّهُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ، وَالنَّمَارُ وَمَا خَلُقَ اللَّهُ فِي السَّلَوْتِ وَالأَرْضِر تَنْقُدُرِ ٦ ﴿ إِنَّا إِنِّي الَّذِيرُ ﴾ [كَرُبُوجُونِ نَقَاعَنَا وَرَخُواْ إِنَّا هَا وَالَّذِنْ ثُرَى هُمُ عَرِ فِي الْبِيْنَاغِفِلُونَ ۖ 9أُو كاندانكسك رى (الآن أراك المراكزة المراكز حَمُنُ كُلِيهِ رَبِّ الْعُلْمِ آهُمُ بِالْخَيْرِ لَقَصْمِ إِلَّا وألا للنتاس الشرّالسنعك نَ رُأَلِّن لِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهُمْ يَعْمَهُ

وَإِذَا مَسِّى الْإِنْسَانَ الضُّرُّوءَانَالِجَنَّيةَ أَوْقَاعِبًا أَوْقَالِمًا فَلَكَا كُنْ أَذَا عَنْهُ ثُمَّ لَا مُنَّاكُمُ إِنَّ كُلِّ مِنْ كُلِّ إِنَّا كُنَّا إِلَّا فُرَّاتُمْ لِللَّ لمُسْم فِيْنَ مَا كَانُوْ ايَغْمَا فَ نَ الْعُمْنَا الْمُسْمِ فِي الْحَلَمُ لَكُنَّا ا أَنُوغُمَّا مِنْ إِذَا وَ عَنْ يَكُمُ لَهُ مُعْلَمُهُمْ مِنْ فَأَوْلُوا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللّ لكَ نَجُزى الْقَوْمُ الْمُجْرِمِيْنَ ٣٠٠ ثُمَّ حَعَلَنَكُمُ خَلِّفَ فَ رِي مَعْدِيدِهِ لِمُنْظُرُكُ فِي تَعْدَلُونَ عِنْهِ إِذَا لَيْطُ مِعَ رائيًا يَتِنْتُ قَالَ الَّذِينَ وَيَرْجُونَ لِقَاءَنَا الَّتِي بِقُوْلِ عَلْمِو ئَةِ فَالَ مَا يَكُونَ لِمِنَ أَنَى أَكُلَّ لَهُ مِنْ يَنْ لَقَالَةً مُّ نَفْسِهُ ` ° ا عُ الْآمَانُولِي إِلَيَّ اذْنَ آخَافُ ارْنَ عَصَلْتُ رَقَّى عَنَ أَن يُواعِظُكُ ٥ يُؤشَلَمُ اللَّهُ مَا تَلَوْتُكُ عَلَيْكُمُ وَلَا أَذَا كُمُ بِهِ فَقَلْ نِيَكُهُ عُنُا امِّنَ قِيْلِهُ أَفَلَا تَعُقَلُهُ نَ ﴿ فَهُمَ أَظُلُمُ مِثَّنَّ الْخُلُمُ مِثَّنَّ عَلَى اللهِ كُذِيًّا أَوُّكُنَّ كِ بِاللِّيَّةُ إِنَّهُ لَا يُفِلِّحُ الْمُجُرِمُو وَيَعْبُكُ وْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ مُ وَلَائِفَعُهُمُ وَيَقُوْلُونَ ؤكرَءِ شُفَعاً وَٰنَا عِنْكِ اللَّهِ قُلُ ٱتَّنَابُؤُنَ اللَّهِ بِمَالِائِعُ لسَّلُوٰتِ وَلاَ فِي الْأَرْضِ سُبْلِحَنَّةَ وَتَعْلَى عَتَا يُشْرِّمُوْنَ@وَمَ رَى النَّاسُ الَّا أُمَّاةً وَاحِدَاقًا فَاخْتَلَفُوا وَلَوَلَا كُلْمَةٌ سَيَفَكُ إِ نَخِي بَيْنَهُمُ وَيُهَا فِيهِ يَخْتَلْفُونِ ﴿ وَهُو لَقُولُو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ يَّةً فَقُلْ الْكَالْغَيْكِ لِلَّهِ فَانْتَظَاوْاْلَّةٌ مُعَكِّدُةٍ ﴾ الْمُنْتَظَرَةُ

كَنَا كُلْتُكُورِي مَاتِكُورِي أنشاع مكالات دكث كُرِّحَةً اذَاكُنُكُنَّهُ الذائرة فأكبرته الا كَنْكُوْنَ شَيْ هِمِ مَا النَّهُ نكاتكالكذ كُنْ تَعْمَلُانُ اللَّهُ النَّالَّةِ اللَّهُ النَّالَةُ اللَّهُ النَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال معن السَّاء فَاخْتَلُطُ بِهِ نَمَاتُ التَّاسُ ، وَالْأَنْعُامُ حَتُّم اذَا اخْنَاتِ الأَرْضَ رُخُرُ فَيْ آ**هُ انغَ**نَى ر *١٤٥ مَو جُي* گُنگُ لى أصَحْكُ الْحُنَّاةِ فَهُمُ فِنُكَا خُلِكُ وُر

كسيه االسّيّاتِ جَزَآعُ سَيّةَ الكثم قِن اللهِ مِنْ عَاصِيمٌ كَأَنَّكُمْ ك التَّارُّهُمْ فِيُهَا خِي نَّ لَقُدُا لُهُ لِللَّهِ إِنْ الْمُن اللَّهُ كُوا مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَمْ وَقَالَ شَرَكًا وُهُمُ مِمَّا كُنَّةً هُ ، بالله شَاهِ مُثَارَاكُ مُنْ مِنْ أَوَ كُنْكُمُ أَنْ كُنَّا بَرُ ٢٠٠٠ هُنَالِكَ تَدُلُكُ الْكُاثُرُ نُفُسَ مَا آلَيْهِ عربي عتادتكة أغف دُّوْاً إِلَى الله مَوْلَهُ مُو الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمُ قَاكَانُو إِيْفَتَرُورُ مَرْثُ يَرُزُقُكُمُ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ ٱحَرِثُ يَبْدُلِكُ السَّمْعَ رَوَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ النُّيَّتِ وَيُخْرُجُ النُّيِّتِ نَ يُكَ بِبِرُ الْأَمْرُ فَسَيَعُولُهُ رَى اللَّهِ فَعَلَّ إِذَا } وَّ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ ڡؚۯؽۺؙۯڴٲؠػؙۄٛۿٙؽؾ۪ۿ الآآن يُنكِفُ فَيُكُلِّ فَيَاللَّهُ لَكُفُ مَنْكُلُكُ اللَّهُ لَكُفُ الْكُوْرُ الْكُلُورُ اللَّهُ المُلْكُ

منزاس

عرب مربع مربع

<u>لاَّظْنَا أَنَّ الظَّرَّ لَايُغْنِيُ مِنَ الْحَقِّ</u> غَارُهُ الْقُاالِكُهُ وَمَا كَانَ الْفُواالِقُونَا الْفَارِيُ أَنْهُ ۽ وَلِكُرِيْ تَصُلُ يُونَى الَّذِي بِيُرِي بِكُرُ إِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الْعُلَمَةُ وَيَ الْعُلْمَةُ وَيَهُولُونَا مِنْ مُؤْمِنُونَ وَمُؤْمِنُونَا وَالْعُلُونَا وَ له وَادْعُوْا حَرِنَ اللَّهُ ئنْنَهُ طِي قِيْنَ ®َبِلُ كُنَّ يُوْابِمَا لَهُ يُعِنْطُهُ ا الذبؤى عيرثى فثناية الفاكنات المفاكنات كان عَاقِبَةُ الطُّلِيدُ :) ﴿ وَمِنْكُمُ مَّ النَّهُ مِنْ النُّهُ مَرَّ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ نُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالَّهُ الى وَلِكُمُ عَمَلُكُمُ النَّهُ لِدِينُهُ النَّهُ لِدِينُهُ النَّهُ لِدِينُهُ اللَّهُ اللَّهُ لِذِي لَوْرَ) ۞ومِنْهُنُمُ هَكُرُ أَيْسُنَهِ نْتَ نَشَيِعُ الصُّمَّ وَلَوْكَانُوا لَا يَغِقْلُونَ ﴿ وَمِنْهُمُ عُ أَنَانُتُ تُلْمِي الْعُنِي وَلَوْكَ أَنُوا لَا يُنْصِرُونَ غَلِمُ الرَّاسَ شُعُا وَلِكُرِى النَّاسَ أَنْفُسَهُ آيُ مَكُنُكُو الرَّكِينَ الرَّكِينَ شرُهُمُ كَأَنَّ ٨ الناري كن بؤابلقاء بُرُبَيَّكَ بَعْضَ الَّذِي ثَوِكُ هُمُ أَوْ عُهُمُ ثُمُّ اللَّهُ شَهِيلًا عَلَى مَا يَفْعَلُهُ وَ

وقف النبي على السلام وقف النبي عليه السلام

<sup>٣</sup> فَاذَا جَآءَ رَسُولُهُمْ فَغَ ) @وَكِقُولُونَ مَعْنَى لَمْنَى لَمْنَى لَمْنَى لَمْنَى لَمْنَى لَمْنَى لَمْنَى لَمْنَى وُ قُلْ او او كُنِي الله لَحَة المُوكِم آانتُكُم بِمُعَجِزير والأرض الداري وغل الكرايج اكثاثي هذه لأنعلك والموهدي في وكر سُ قُلُ جِأَءُ ثُكُمُ هُوْ عِ عُلِّمَا فِي الصَّلُ وُلِوْوَهُكُ أَي وَرَحْمُ الله ويرخمتنه فيذاك فلكفك ٤٠٠٠ (اللهُ الرَّهُ الْمُعَلِّمُ هَمَّا أَنْزَلَ اللهُ اللهُ الكُمُ مِنْ رَزْق حَرَامًا وَحَلَّلًا قُلْ اللهُ آذِنَ لَكُمُ إِمْرَعَلَى اللهُ تَفْتَةُونَ

وقفالا

لِّنْ بُرْنَ يَفْتُرُونَ عَلَى اللهِ الْكَيْبَ يَوْمَ نَّ اللَّهَ لَنُ وُ فَضِيلٍ عَلَى التَّاسِ وَلِكِنَّ ٱكْثَرُ هُـُمُ عُومَانَكُونُ فِي شَالْنِ وَمَا تَكُولُوا مِنْهُ مِنْ لَوْنَ مِنْ عَمَلِ الْأَكْتَا عَلَيْكُهُ شُكُوْدًا روسك مرقى منفقال ذري ئ: ) وَلا فِي السَّمَاءِ وَلاَ أَصْغَامِهِ : ذَلِكَ وَلَا أَكْثِرُ يْن@اَلِآنَ اَوْلِمَاءَاللَّهِ لَا خُوْفٌ عَلَيْهِ هُ رَحْنُ ذُنِ ﴾ ﴿ إِلَّنِ إِنَّ الْمُنْوَا وَكَانُوا تَتَّقَوْنَ ﴿ لَهُمُ لَهُمُ رى في الْحَلِوقِ الثَّانِّكَ أَمَّا وَفِي الْأَخِرَقِ لَا تَنْكِيلِيلِ لْقُدُرُ الْعُظِيْدُ ﴿ وَلاَ يَخُزُنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِنَّا ۗ الْعِنَّا ۗ الْعِنَّا ۗ له جَمِيْعًا هُوَالسَّمِيْعُ الْعُلْيُمُ الْعُلْيُمُ الْآرَابُّ بِلَّهِ مَرْيُ فِي أَيُنْتُبِعُ النَّن ثُوبَ مِنْ عُوْنِ الطُّكُّ وَإِنَّ هُمُ إِلَّا بَعُوْمُورً السَّالُّهِ بَعُومُورُ السَّالُّهِ بَعُومُورً اله شُكَاعُ إِنَّ تَتَّبِعُونَ الآ لِقَوْمٍ يُسْمَعُونَ ۞ فَالُوااتُّخَذَ اللَّهُ لَغُهُ ۗ لَهُ مَا فِي السَّهُ وأركاك انْفُولُونَ عَلَى اللهِ عَالَ النَّهُ عَالَانْغُلُونُ اللَّهُ عَالَوْنُونُ اللَّهُ عَالَمُونُ اللَّهُ ئى عنْدُلُكُهُ قِيرِ فِي سُلُطُ فِي بِهِ رِاتَ الَّذِيْنَ يَفْتُرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لَا يُقْلِحُوْرَ

نثقالكنا مرجع كمرنتم نكاية لَّهُ الْكَنَّ ات كالإضَّرِ مَا كَافَةُ لَا كُوْلُهُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا الن كان كذك لِتِ اللهِ فَعَلَى اللهِ تَهُ كُلُّكُ فَأَجُهُ المُثُنَّةُ عَلَيْهُ غَلَّهُ الْمُثَالُةُ عَلَيْهُ الْمُثَالُةُ الْمُثَالِمُ الْمُثَالِمُ الْمُثَالِمُ الْمُثَالُةُ الْمُثَالُةُ الْمُثَالِمُ الْمُثَالِمُ الْمُثَالِمُ الْمُثَالِمُ الْمُثَالُةُ الْمُثَالِمُ الْمُثَالِمُ الْمُثَالِمُ الْمُثَالِمُ الْمُثَالُةُ الْمُثَالِمُ الْمُثَلِّمُ الْمُثَالِمُ الْمُثَلِّمُ الْمُثَالِمُ الْمُثَالِمُ الْمُثَلِّمُ الْمُثَالِمُ الْمُثَلِّمُ اللَّهُ الْمُثَلِّمُ اللَّهِ الْمُثَلِّمُ اللَّهِ الْمُثَلِّمُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُو لَّتُنْهُ فِيَاسَأَلِثُكُمُ مِنِّ أَجُرُانُ الله وأُورُكُ أَرْنِ أَكُونَ مِنَ الْمُسَ مَنُ مَّعَةً فِي الْقُلْكِ وَجَعَلَنْهُمُ خَلِيْفَ وَ كُذُّ بُوْاباً لِينِنَا قَانَظُرُ كَيْفَ كَانَ عَافِيهُ الْمُثَلِّرِينَ بَعُلِهِ رُسُلًا إلى قَوْمِهِمْ فِيكَآءُ وُهُمُ بِالْبُرِيِّنْتِ **ڴڒؖؽٷٳؠ؋ڡؚؽؘؿؙڮڷػؽڸڰ** ٵؽؽ۞ٷ۫ڲٷؽ۬ٵڡؚؽؙٵڡؚؽؙؠۼؙٮؚٳۿؚڡؙۄڰ*ۄ*ؙ ا يُنْ أَنْ وَا وَالْمِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا جأءُهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدَانَاقًا أتَقُهُ لأَنَ للحَقِّ لِبَيَّا لكنرتاء في الأزض ومًا ئۇمنىدُر:)@وَقَالَ فِرْعَوْنُ اثْنُوْنِي بِكِلِّ سَجِرعَلِيْمِ

فَكَتَّاجَآءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمُ مُّوْسَى ٱلْقُوْامَ ٱلْنُهُمُّلُقُهُ جَمَّنَهُ بِهِ السِّحُيُّ إِنَّ اللهُ سَيْنِطِلُهُ ۗ ٱمرَى لِمُعْلَمُ ﴾ [الآذُرّتَكُ مَّرُى فَيْهِ عَلَمْ الْأَرُضِ ۚ وَإِنَّكَ لَهِ مَا الْمُنْهِ فِكُر ﴾ وَقَالَ مُؤلِمِي لِقَوْمِ نُنْتُهُ امَنْتُهُ وَاللَّهِ فَعَلَىٰهِ ثَوْكُلُوۤ الرُّءُ كُنْتُهُ هُسُلِيدٍ وَ ﴿ فَقَالُوۡ لِلَّهِ ولله تُدكُّلُونَا رُبُّنَا لا تَحْدُونَا فَتُنَاةً لِلْقَوْمِ الظُّلَمِ أَنْ أَنْهُ كُنَّا لِمُحْتَا لْقُهُ ﴿ الْكُفْ يُرِ ﴾ ﴿ وَأَوْحَلْنَا الْ يُمُوسَى وَأَخِيلُو أَنْ تَبُوًّا لُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمُ فِيكَةً وَآفِيْهُوا النُّهُ مِنْدُرَ ، ٥٠ وَقَالَ مُهُمَّا مِي رَبِّنَا أَنَّكَ اتَّنْتُ فَعُورً ، وَمَلَاكُمُ يَّ وَّامُوالاً فِي الْحَيْوِةِ التَّانْيَا لاَ تَنَالِيُضِلُّوا عَرْيُ سَ أَمُوالِيهُ وَاشْكُدُعَلَى قُلُوبِهُمْ فَالْأَيْةُمِنُهُ لذي في المنت مع بنو النه أوالم عَصِيْتُ فَيُلُ وَكُنْتُ مِنَ الْهُفَيِهِ

3000

ڹڰٳؾڰڔؙؽڶؠؽڿ 怎 *િસ*્ડિઇ હોં હોં હોં الخفينا كالذافئة بَاالَّهُ كَافُعُكُ الْآنِ ثُوبُ مَفَاءُهُ كَ الْكُوْحَةِي بُرُوا الْكُوْرُ لاَقَامُ إِن لْمُهُ عَنَ ابَ إِنْسَ لِتَا امْنُهُ الشَّهُ أَنْشُهُ أَنْكُمُ أَنْشُهُ أَنَاعُهُ أَنْكُمُ أَنْشُوا أَنْكُمُ أَنْسُوا نَتَ ثَكِرُهُ الثَّاسِ عَمُّ مُكُذُا أَنُ تُؤْمِرُ ﴾ الأبياذُ إِن الله و كَ <sup>ئ</sup> قَلِ انْظُرُوْامَاذَا فِي السَّلَوْتِ عرق فوا لكنتنظ يرى قِير.) والنِّذِينُ امَنُواكُنُ لِكَ مَ عَلَيْنَا نِكُمُ الْمُؤْمِنَا وكالتان

منزل۳

/ / آَتُكَا النَّاسُ ، ( ، كُنْتُمُ فِي شَاكِةِ مِنْ دِيْنِي فَالاَ اَعْمِيلُ الْآ تَغَيُّكُ وَنَ مِنْ دُونِ اللهِ وَلِكِنْ أَعْيُكُ اللَّهُ الَّذِي يَتُوفَّكُمْ ۖ وَكُنْ أَعْيِكُ اللَّهُ الَّذِي يَتُوفِّكُمْ ۗ وَ لَّهُ: ٤٠٤ أَنْ أَفْهُ وَخُفِكُ لِلسَّارُ ، كَنْ كُنْ عُورِي دُونِ اللهِ مَا لاَ يَنِفَعَ به مَنْ يَشَأَءُ مِنْ عِيَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ®قُلُ بَايَّكُ لِيَّاسُ قُلْ حَأْءَكُهُ الْحُقِّ مِنْ رَبِّكُةُ فَهَنِ اهْتِيلُ فَأَوْلُ ٱڴٵڔؙؿڰڰٳڣٳڋؿٙٳڟڴؽٳڟڰۼڮڮڮۺٳڮڋۿڰؠڗۿڰ

ؠڡ*ؠ*ؽؙڹ۞ۅؘۿۄؘٳڷڶؽؙۼڬٷؘٳڶۺٙڸۅٝٮڣ حِثَ فِي سِتَنَةِ أَيَّامِرُوكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْدَآءِ لِمَذُكُمُ أَتَكُهُ ڡٛڛۜؽؙۘ؏ؠؘڵڰٷڸٙڹٛۊؙڵٙػٳڷڰڎؘۄۜؠٞؽٷٷٛؽۻۿؚؠۼ۫ۑٳڵؠؖۅؙٮؾ هُوُلَتَ الَّذِيْنَ كَفَرُوۡاانَ هٰنَ ٓالاّسِحُرُهُمِٰینُ۞ولَینَ اَخۡرُنَا لْغُنَابِ إِلَىٰ أُمَّاتِهِ مَّغُنُ وُدَةٍ لِّيفُوْلُنَّ مَا يَجْبِسُهُ ۚ ٱلْإِبْوُ مِيَاتِيْمُمْ بُسَ مَصْرُوْفًا عَنْهُمْ وَحَانَ بِهِمْ مِثَاكًا نُوَايِهِ بَيْسَتَهُ بِرَعُونَ ۞وَلِيَا ئَفُنَاالْانْسَانَ ،مِنَّارَحْمَةً ثُوْرَعْنَهَامِنُهُ إِنَّهُ لِيَؤُسُّ ، كَـفُوْرُ ® إِنَ أَذَقُنَاهُ نَعْمَاءً بِعُلَ ضَرّاءً مَسَّتُهُ لِيَقْوُلَنَّ ذَهَبَ ڵتُعَقِّىٰ ۚ إِنَّهُ لَفِرَحُ فَخُوُرٌ۞۫ إِلاَّ الَّذِينِ صَبَرُوُا وَعَمِلُوا ڂؾؖٵۅؙڷڸٙڮ<u>ۘۘۘۘۘۘ<u></u>ڰڡؙڡٛۄٞڡۧۼ۬ڣڒٷٞٷڮؽؽۯ؈ڣڵۼڷڮ ؾٵڔڮ</u> نَصَ مَا يُؤْخِي إِلَيْكَ وَضَ إِينَ بِهِ صَلْ رُكِ أَنْ يَقُونُوا لُوْلَا أَنْ زِل ءَمُعَهُ مَلَكُ إِنَّكَأَ أَنْكَ نَنِ يُرُّ وَاللَّهُ عَلِي كُلِّ ٤ ١ اَوُكُونَ افْتَرَكُ قُلْ فَاتُوا بِعَشْرِسُورٍ مِّنْ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْ نُمُ مِّنَ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمُ <u>ں ف</u>َيْنَ®فَالَّمُ يَشْتَجِيْبُوْالكُمُوْاَ عُلَمُوْاَ انْبَآ أَثْرَلَ بِعِلْمِ اللهِ ڬؙڷؖۘۘڎٳڵۼٳڰۿؙٷۧڣٛڮڵٲٮؙٛؿؙػؙۄٞڡٞۺڸؠٷؽ®ڡٙؽ۬ػٵؽؠ۫ڔؽۑٲٳڰۣؠۄ۬ لرُّ أَنْكَا وَزِنْنَتَهَا نُونِّ الدِّهِمْ اعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمُ فِيهَا لَايُغَسُورِ ۗ

منزل۳

كَالَّنْهُ أَن كَيْسَ لَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ إِلَّا النَّارُّ وَجَهِ وَلِطِكُ مِمَّا كَانُدُا يَعْيُكُ زَنِ®أَفَيرُ: كَانَ عَلَى يَتِنَا فِيْقِرُهُ لؤكا متناهل متنة ومربي فنبله كنثك مؤسى اماما ورخد كَ يُؤْمِنُهُ ( ) مِهْ وَمَر في تَكُفُّ بِهِ مِنِ الْأَخْرُابِ فَأَلِثَّا ۼڰؙڐٷڵڗڰ<u>ۻٛ؈ٛڡۯڮڐٟڡؚٙٮٛۿؙٳٮ</u>ۘٛٛٷۘٳڵػۊؙۜڡؚؽ ٱكْنْدُالتَّاسِ لَا يُوْمِنُونَ ©وَمَنْ أَظْلَمُ مِتَنِ افْتَرَى عَلَمَ كَ يُغْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَنْشَفَادُ هُؤُلَّا لِّنْ إِنْ كُنْ يُوْاعِلِي رَوِّرُهُمُ الْأَلْفِينَةُ اللهِ عَلَى الظَّلِيدُرُ ﴿ هَالَّيْ أَنَّ لَكُ ٣ُوۡنَ عَنۡ سِبِيۡلِ اللَّهِ وَيَبۡغُوۡنَهَا عِوَجَّاوُهُمُ مِالْاِخِرَةِ فُهُ كُفُونَ ١٠٥٥ وَلَيْكَ لَهُ بِكُونُوا مُعْجِزِيْنَ فِي الْأَرْضِ وَمَأَ مِّرِنُ دُوْنِ اللَّهِ مِنَ أَوْلِيَآءَ يُضْعَفُ لَهُمُ الْعُذَاكِ أَ يَسْتَطِيْعُوْنَ السَّمِّعُ وَمَا كَانُوْايُبُصِرُوْنَ®اُولَيْكَ وْ وَالنَّفْسُهُ وَضَالٌ عَنْهُمُ هَا كَانُوْانِفُلُوْكُ اللَّهُ اللَّهُ الْفُلَّادُونَ اللَّهُ الْمُ لأخسر ون الأناثي الناثين الجت وأخيئة أالى رتبه ثمراوليك اح الْحَتَّةِ هُمُهُ فِيهُا خِلْكُونَ ﷺ الْفَرِيْقِيْنِ كَالْأَعْلَى وَالْأَفْرَ ؠؙڔۅؘٳڵۺڡؽۼ۫ۿڷؽۺؾۅۑڔؽڡؿٛڰٵؘۏؘڸڗؾڶػٷۏؽؖؖٛ لَقَانَ ارْسَلْنَا نُوْعَا إِلَّى قَوْمِهُ إِنَّى لَكُمُ نَانِيرٌ مُّهُ

ومامن داتة ١٢

تَعُبُكُ وَالِاللَّاللَّهُ إِنِّي آخَافُ عَلَيْكُمْ عَنَابِيوْ لْنُ بْنُ كُفُرُوا مِنْ قَدْمِهِ مَا ذَا لِكَ \25th() ال کانگ هِرِي رُجِي يَدِي مَرِ فِي يَنْصُ إِنْ مِنِ الله ٤٠٤٤ لَكُمُ عنْدي أَنُّهُ أَنْ اذِّنُ مَلَكُ وَلَا آفُهُ أَن الَّذِيرَ ؛ أللة أغ فَالُوا لِنُوْحُ قَلْ لِحَدَالْتَنَا مر کا آدی كثقامين اللهُ انْ شَأَءَ وَمَاۤ أَنْتُهُم بِمُعُ أُذُتُّ أَنُ الْصُحُ لَكُمُ إِنْ كَانَ

ان ع

يحفص بفتح الميعروامالة الرآء

كإلامرة فأ الى تُوْجِ أَنَّا لَهُ يُؤْمِ ، مِو ، رِيمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ۚ وَاصْنَعِ الْفُلْكِ. وَيَمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ۚ وَاصْنَعِ الْفُلْكِ. وي الذاري كا لَكُ"ُوكُلِّمَا مَرَّعَلَتُهِ مَلَأَكْمِرْ، قَدُمِهُ سَكِيْ وَامِنْهُ قَال خَرُوْامِنَّا فَإِنَّا لَسُخَرُمِنُكُمْ كَمَا تَشُخَرُوْنَ ۞فَسَهُ نٌ مَنْ يَأْنِيُهُ عَنَ آكِ يُّخِزنِهُ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَ أكالقننة ولأفكأنا اخساك فنكام عَثْنِي إِذَا جِأَءَ أَمُونُنَا وَفَا عَدِّى اثْنَارِّى وَأَهُلَكِ الْأَحْرِي سَنَقَ عَلَيْهِ الْقَا مَّ : وَهَا الْمَرِي مَعَ لَهُ الْآفَالِ فَلْكُلُّ @وَقَالَ اذْكُبُوا فِي هَا لِيسُهُ الهج كرقوم أِجِ كَالْجِبَالِ وَنَادِي نُوْحُ الْنَكَ وَكَانَ فِي هُدَدَ) وَإِنْ فَكُذِهِ، هُمُعُ الْكُفِّ رُزَى ﴿ فَأَقَالُونَ مِنْ فَأَلَا فِي لُونَ ﴾ فَأَ صينه في مِن التَهَاءُ قَالَ لَاعَاصِهُ النَّهُ مُرْهِ عِمَ وَحَالَ مُنْتَفِّمُنَا النَّهُ مُ فَكَانَ هِ ى نَأْدُضُ الْلَعِيْ مَأْءَكُ وَلِيْسَمَاءُ الْأَلِعِيْ الآخروا لْقَوْمِ الطَّلِمِيْنِ ﴿ وَنَاذِي نَوْحٌ رَّبُّهُ فَقَالَ رَا نَّ ايْنِي مِنْ اَهْلِي وَانَّ وَعُلَ الْحُقِّ وَأَنْتَ أَخُكُمُ الْخُو

منزل

برق أهُلكُ أَنَّهُ عُلَاثًا عُكُمُ عُكُرُمُ لَكُمُّا إِنَّ آعِظُكَ أَنْ ثَكُمُ أَنَّ ك أن أسُكَلَك وَتُرْحُنُهُ فِي أَكُنُ مِينِ الْخُ مِنْهَا الْنُكَ مَا كُنْتُ تَعْلَمُهَا أَنْتُ وَلَا قَوْمُا اتْفَاصِيرْتَانَ الْعُاقِيَةَ لِلْمُتَنَقِبُنَ هُوالِي عَا هُمُهُوُدًا قَالَ يَقْوُمُ اعْيُكُ واللَّهَ مَا لَكُمُ مِنِّ الْهِ غَيْرُهُ غَنْرُوْنِ©نِفِيْدِمِ أَرْأَنْسُكُنْكُمْ عَلَيْهِ لَى الَّذِي فَطَارُ فِي أَفَالَا تَعُقَلُونَ ﴿ وَإِنَّا لَكُنَّا لَكُونَا لَكُنَّا لَكُنَّا لَكُنَّا النه ويس الشكأء عكنكة متذرارا تُنْتُذُكُوا مُجْرِمِيْنِ ﴿ وَمِنْ إِنَّا لِلْهُ وَمُمَّا عَرِثُ فَوُلِكَ وَمَا منح من بتارك الهتن رُ ، كَاتَاتُ الرَّهُ الْخِنْ الْخَلْ الْمَاصِلَةُ هَا الرَّبِيرَةُ فِي عَلَى جِمَاطِ هُنَيْتُةُ

هرچه

ئ تَوَلُّوا فَقُلُ ٱبْلَغُتُكُمُ مَّاۤ ٱرُسِ غَدُكُونَ وَالأَصْالُونَ فَيُنْكَأِلُ إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ نَتُونًا لْهَ أَمَّوُنَا نَعِينَا هُوْدًا وَالَّذِينَ امْنُوا مَعَهُ بِرَحْمَا فِقِينًا وَ ، غَلَيْظُ ﴿ وَتُلْكَ عَادٌّ يَجِحَكُ وَا مِالِكِ رَبِّيهِ لَهُ وَاتَّبِعُوۡۤ الْمُرُكِلِّ جَتَّارِعِنْيِل ﴿ وَأَتَّبِعُوۡ ا ذِي هٰذِ لِنُّ نَمُالَكُ نَاتًا وَيَهُ مُ الْقَلِيمَاتُ أَلاَ إِنَّ عَادًا كُفُرُوا رَبَّكُمُ ٱلْأَبْعُكُ ا لِّعَادٍ قَوْمٍ هُوْدٍ۞وَالى ثَنَوُدَ اَعَاهُمُطلِحًا قَالَ لِقَوْمِ اعْبُ ىلة مَالَكُمْ قِينَ اللَّهِ غَيْرُةٌ هُوَ أَنْشَأَكُمْ قِينَ الْأَرْضِ وَاسْتَغَبَّرُكُمُ فِيُهَا فَاسْتَغَفِّمُ أُوهُ ثُمَّ تُوْبُو إِلَيْهِ إِلَى إِلَى اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ قَالْوَايْطِيلُحُ قَلْكُنْكُ فِيُنَا مَرْجُوًّا قَيُلَ هَٰلَٱ أَتَنْفُسَا أَنْ نَّعْتُكُ ىغَيْثُ (مَا يَؤُنُا وَانَّنَا لِفِي شَلِكِّ مِيتَا تَنْ عُوْنَا الْيُهِ مُرِيْبِ ﴿فَالَ أَرَّوْنَتُهُ إِنِّ كُنْتُ عَلِي يَتِنَافِي هِرْ يُرَدِّي وَالْتُنِقِي مِنْهُ رُحُهُةً رَىٰ تَيْصُرُ نِي مِنَ اللَّهِ انْ عَصِيْتُكُ قَيَاتَ نِيْكُوْنُونُ غُلُاثُغُ لْقَدُمْ هٰنِهِ نَاقَةُ اللهِ لَكُمُ اللَّهُ فَنَارُوْهَا تَأَكُلُ فِي أَنَّ لله وَلَا تَبَسُّوُ هَا بِسُوْءٍ فَمَا نُحُنُ كُمُ عَنَ اكْ فَرْيِكِ ﴿ فَعَقَّرُ نَ ثُنَتَّعُوا فِي دَارِكُمُ ثَلْثَاءً أَيَّا مِرْ ذَلِكَ وَعُلَّا غَيْرُمُكُنُ وَ فكتاحآء أمُونا نَجَّنْ فَاطِلِكَا وَالَّن يُنِ الْمَنْوُ الْمَعُةُ بِرَحْمَاةٍ مِنْكَا نَّ رَبَّكَ هُوَالْقِوتُ الْعَذِيْزُ

لَهُوا الصَّبْحَةُ فَأَصُدُ ٵڒ؆ڔ؆ۥؿؽڂٳڴڡٛٷٳڰۿۿؙٳٳؙ وَلَقُكُ جَأَءَتُ رُسُلُكًا ابْرَاهِيْمُ بِالْبُشُرِي قَالُوا المنا الالقاف النام لا فكالك أن حاءً بعجا النه بكرهمة وأؤجس منطئة خنفة فالأاأدا أاتخف لِنَا إِلَى قَوْمِ لَوْطِ هُوامُهُ أَتُكُ وَآمِيةٌ فَضَحَلَتُ فَشَهُ نِهَا رِيُ وَاللَّهِ السُّحَةُ وَقُولُ عَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ زُوَّهٰ لَكَا يَعْلِكُ شَيْعًا أَنَّ هِٰ لَكَا أَنَّ هِٰ لَكُونَ عُجِيبٌ @ فَالْكُوَّ بُنَ مِنْ أَمِّرِاللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَيَرَكْتُكُ عَلَيْكُمُ أَهُ گانجينگ®فَكتا ذَهَب عَرِي إِبْرِهِ لِيُشْرَى يُحَادِلُنَا فِي قَوْمِ لَوْطِ۞ارِّيَ الْأَهِيُمَ لَحَ اياهِنُهُ أَغُوثُ عَنْ هَٰذَا أَنَّهُ قُلُ حَآءً أَ اكِ غَنْرُ مَرْدُوْدِ@ولَتَاحَآءَكُ رُسُلُكَا هم وضاق بهم ذرُعًاوَ قال هذاك رِي فَيُكُلُّ كَانُوا يَعْدُ لمرعون الثهوو لسَّتَاتُ وَالَ لِقُومِ هُؤُرِّءِ بَنَاذِي هُنَّ أَطُهُ لَكُمُ فَاتَّا لَقَانُ عِلِمْتَ مَالِنَا فِي بِنْتِكَ مِنْ جِقَّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا يُرِيُكُ<sup>®</sup>

القالم المالية

لُمْ قُوَّةً اوُاوِي إلى رُكِن شَبِ بَي<sup>©</sup> قَالُوا لِه لآالكك فأثم بأهاك بقظو عُ مِنْكُهُ آحَلُ الرَّامُ أَتَكُ أَلَكُ أَنَّكُ مُصِيْكُما مِنْ أَصَامِهُ ةُ مَّنْضُهُ دِ®َمِّسُةً مَاةً عِنْكَ رَبِّكُ وَمَا هِيَ مِنْ الْطَلِي ا هَوَ إِلَّى مَنْ يَرِي أَخَاهُمُ شُعَتْ مَا تَخَالُ يَقُومُ اغْيُدُوا بلهَ مَانَكُمُ مِّنَ إِلَهٍ غَيْرُةٌ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْبِيْزَانَ لُمُ يَغَيْرِ وَإِنِّي آخَاتُ عَلَيْكُمُ عَنَابَ يَوْمُ مُّحِيْط لْقَوْمِ أَوْفُ اللُّكُتُمَالَ وَالْمِيْزَانَ بِٱلْقِسُطِ وَلَّا آءَهُمُ وَلَا تَغُنُوْا فِي الْأَمْرِضِ مُفْسِهِ لله خَهُو َّ لَكُمُ إِنَ كُنْنَهُ مُّؤْمِنِينَ ۚ وَمَاۤ إِنَ كُنْنَهُ مُّؤْمِنِينَ ۚ وَمَاۤ إِنَا عَلَيْكُمُ @قَالُوا يِشْعَيْبُ آصَلَاتُكَ تَامُرُكَ آنَ كَتُرُكَ كَاهُ اللَّهُ أَنَّهُ أَذِي تَفْعُلَ فِي آمُوالِكَامَا نَشُؤُا إِنَّكَ ك<sup>∞</sup>قال نقة هم أدَّءُ نِبْنُهُم إنَّ قِرِنُ رِّتِي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَمًا وَمَا أُرْيُدُ لَهُ إِلَّى مَا أَنُلِكُمُ عَنْهُ أَنَّ ارْنِيلُ الْأَالُاصُ

<u>هـود ۱۱</u>

ورآءكه عَذَاكَ يَكُ نُهِ وَمَنَى هُوَ كَاذِ نُ الْثَآءِ الْقُدِّى سلة عكنك منكافآية وح

<l

مَاطَلَهُ الْمُعْدُولِكِنُ ظَلَمُوۤا اَنْفُسَهُمْ فَيَا أَغُنَتُ عَنْهُمُ الْمُوا لِّنِي بِينَ عُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَّيَّا جَاءَ أَمُوْرَتِهِ يُرِثُنَيْلِيْبِ ﴿وَكُنُ لِكَ أَخُذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَنَ الْقَارِي هِي ظَالِمَةٌ أَنِّ ٱخْذَةُ اَلِنُمُّ شَدِينًا اللَّارِيِّ فِي ذَٰلِكَ لَابَةً رَى خَافَ عَنَ ابَ الْأَخِرَةِ ذَٰلِكَ بَوْمٌ فِجُنُوعٌ لِلَّهُ التَّاسُ وَذَٰلِكَ ۏٛمُّمَّنَهُ لُوْدُكُ وَمَا نُوَجِّرُهُ الرَّ لِأَجِل مَّعُكُ وُدِڤَيَوْمَ يَأْتِ لَاتُكُلَّ هِ فَهِذَهُمُ شَعْمٌ وَسَعِدُكُ فَعَالَا إِذَى شَعُوا فَفِي ؟ ﴿ لَكُمْ فِيْكَا زَفِيْهُ وَتَهُمِنُوا ﴿ صَلَّى لَكُمْ مِنْكُما مَا دَامَتِ السَّلُوكُ آدَمُ فُي الهُمَا هَٰكَءُرَتُكُ إِنَّ رَبُّكَ فَعَالٌ تَمَا يُرِكُ <sup>ا</sup> كَاللَّهُ لَكُ اللَّهُ لَكُ أَلَّمُ لَكُ لُوْا فَفِي الْجَنَّاةِ خُلِي بُنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمُونَ ٳۘۯۻؙٳ؆ؘڡٵۺؙٳٙءٙۯؾؙڮڠڟٲٷؽۯڡڿڷؙۏٛۮ<sup>۪ڡ</sup>ڣٙڵڗؾڰ<u>ڣٛۥۯۑڐ</u> هَوْ آيَّةُ مَا يَعْنُكُ وْنَ الأَكْمَا يَعْنُكُ الْأَوْهُمُ قِينَ قَبْلٌ وَ إِنَّا لِكُ فَيْ هُمْ نَصِلُكُمْ غَنْرُ مَنْفُوْصٍ ﴿ فَوَلَقُلُ الَّذِينَا مُوْسَى ۺٛڮۣڡؚٞڹؙۿؙٷؚڔؽؠ؈ۅٳؾٞڰؙٳڐڵؿٵؽؽۅڣۣڹڹۜٞ؋ٞۯؾ۠ڮٲۼۘۘڡٛٲڵۿ لُونَ خِيبُرُّ فَأَسْتَقْتُهُ كُمَا آمِرُتُ وَمَرْ اللَّهُ الْكُمُعُكُ تَطْغَوْ إِنَّكَ بِمَاتَعَمُكُونَ بَصِيْرُ ﴿ وَلِا تَرْكُنُوۤ اللَّهِ الَّذِي كُلُّمُو سَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمُ مِّنْ دُوْنِ اللَّهِ مِنْ اَوْلِيَاءَ ثُمَّ لِٱلنَّصْرُو

يرايان

أَنَقُتُ مَالَنُكَ أَحْسَرَ الْقُصَصِ بِمَٱلُوْجَيُنَا إِلَيْكَ هٰنَا نَ وَانُ كُنْتَ مِنْ قَيْلِهِ لَمِنَ الْغِفِلْيُنَ ﴿ اذْقَالَ بِكُو لِي نَاكِتِ إِنِّي رَانَتُ أَحَلَ عَنْهُمْ كَوْلَكًا وَالشَّيْسَ وَالْقَدُرَانُتُهُمْ رِدَى@قَالَ لِيُغَيِّ لَاتَقَصُّصُ رُءُوكَاكُ عَلَى احْجَةِ لِي و الله كنارة الشير ك مِنْ تَأُويُلِ الْأَحَا اءً مُحْنَدُنُكُ أَنُّكُ وَلُكُ وَلُكُ ئِرْ هِيْهُ وَاسْخُقُ ٱنَّ رَتَّكَ عَلَيْهُ جَكَنُكُ ݣَالْكَ أَنَّ وَأَنْ نُوْسُفَ وَانْحُونِهَ النَّكُ لِلسَّآمِلُ أَنَّ الْوُالَّيْوُ سُفُ وَ حَتُّ إِلَّى آيِدُنَامِنَّا وَبَحُنَّ مُ عُصْبَةٌ أُنَّ أَيَانَا لِفِي صَلِّلْ بْنِ ٥٥ اقْتُلُو اِيُوسُفَ أُواطُرُحُوْهُ أَرْضًا يَتَّخُلُ لَكُمُ ئُهُ وَثَكَةُنُوْا مِنْ بَعُنِ فَوْمًا طِيلِحِيْنَ ®قَالَ قَالِكُمِّ عُلُوا يُوسُفَ وَالْقُورُ فِي غَلِيتِ الْجُبِّ بِلِتَقَطُّهُ بَغُفْرُ رَةُ (نُ كُنُّنُهُ فِعِلْبُرَ، ©قَالُوْ آيَاكَانَا مَالَكَ لَا يَامُنَّاعَلا أتئ مَعَنَا غَلَ الَّذِنْغُ وَيَلِعُبُ ك و انتا أ لا لفصحة وي الأيس وَانَّا لَهُ لَحْفِظُونَ®قَالَ إِنِّى لَيَحْزُنُونِي آَنْ ثَنْ هُبُوا ﴾ وَإِنَّاكُ أَنْ يَاكُلُهُ اللِّيُّبُ وَأَنْتُمُ عَنْهُ غَفِ بِنْ أَكُلُهُ النِّيْ ثُبُ وَنَحُنُ عُصْبَةً أَنَّ إِذَا ٱلْحُسِ

الفلذته

الرائية والم

جَبِعُهُ [[زي تنحُك الذَّنْثُ وَمَا أَنْتُ بِمُؤْمِنِ لَنَا وَلَوْلُنَّاطِ بِكَامِرُكُنْ بِ قَالَ بَالْ سَوَلَتُ لَكُونَكُ المُستعَارِي على هَا وَادِدَهُمْ فَأَذُا عَدَلُهُ لَأَقَالَ لِيُشَارِي هُنَا الثقالة مَعُكُودُةٌ وَكَأَنُوْا فِنْ عِرْنَ الزَّاهِدِيْنَ صَّوْقَالُ مُرَاتِهُ آكِرُ فِي مَنْوَلَ فَ عَلَا وَلا وَلِيَّا اوْكِيْ الْكِ مَكِنَّا لِكُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِيَّا فِي وَاللَّهُ عَالِكُ عَلَّى آمُر لا وَلَكِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ @ولتّابِكُغُ أَشُكَّاهُ اتَّنْكُ كُ لَّهُ ﴾ ﴿ وَكُنْ اللَّهُ أَنْ هُو يَوْ مُنْ يَنْهُا لِللَّهُ } هُوَ وَ مُنْهُمًا لِللَّهُ أَنْهُمُ اللَّهُ أَن كَتُ هَٰبُتُ لَكُ قَالَ مَعَاذَ اللهِ إ مَنْوَاءَ ٱلنَّاكَ [ لمُؤْن ﴿ وَلَقَالَ 150133 نُ الْمُحَالِثُكُ ری کرت عَنْهُ السُّوِّءَ وَالْفَحْشَأَءُ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ

واستنفقا الباب وقتاث فيبيصة من دبروالفي لكَ النَّاكِ قَالَتُ مَا جَزَآءُ مَنْ أَوَا دَياَهُ لِكَ سُوِّعُ الْآنَ أَنْ يُشِجَنَ اكَ ٱلْيُكُو ﴿ قَالَ هِي رَاوَدَ ثَيْنِي عَرِي لِنَفْسِي وَنَ نُ أَهُلِهَا أَنْ كَانَ قِبْنُصُكَ فَلَّ مِنْ فَكُل فَصَلَ قَتْ وَهُو ِيلِينَ ⊕وَانُ كَانِ فِئْبِيصُهُ فَكَ هِنْ دُبُرِ فَكَنَ بِتُ ٨قارن@فكاكاكافك ا أَيُ كُلُكُ أَنَّ الرَّبِي كُلُكُ كُونِي عَوِ نُف يُ الذَائِكُ النَّكُ الْنُكِ كُنْتُ مِنَ الْخِطِ ) الكُدِانِيَاتُوْ اصُانِكُ الْغَايُمَةِ ثُرَادِ وَقُتُهُ مَا عَرِي نَّفُسِهُ قَيْ أَشَعُهُ مَا ا ) مُّنُكُنْ ®فَكُوّا سَبِعَثُ بِيَكُ هِرِيَّ أَرْسَا هِرِيٌّ وَاغْتَنَاتُ لَهُرِيًّ مُثَّكًّا وَانْتُكُولٌّ وَاحِبَاقِ مِّنْهُنَّ سِيِّيًّا خُرُجُ عَلَيْهُ إِنَّ فَلَتَا رَأَنُكُ أَكُنُونَ فَ وَقَطَّا فَكُنَ عَاشَ بِلَّهِ مَاهِنَ ابْشُرَّا إِنْ هِنَ آالَّ مَلَكُ كُنُكُ عَالًا الَّذِي لَيُتُكُّنُّونَ فِيكُو وَلَقِكُ رَاوِدُ تُنَّهُ عَنَّى نَّفْهِ مُرُ وَلَكِنُ لَّهُ يَفْعَلُ مَا امْرُهُ لِيُسْجِنِّنَّ وَلَيْكُونًا مِّنَ ®قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِتَّا مِنْ عُوْ عَدِّيْ كُنُكُ هُرِّ أَصُكِ الْبُهْرِي وَأَكُنُ قِرْ الْبُهْ آغَ رَبُّكُ فَصَرَفَ عَنْهُ كُنْنَ هُرَيِّ النَّكَ هُوَ السَّبِيبُعُ الْعُلِيْمُ ®

مَّ كِنَا لَكُمْ مِّرِثُ بَعْنِ مَا رَاؤًا الَّذِيتِ لسِّجُرِي فَتَالِمِ، قَالَ أَحَلُ هُمُ الابنة الكالات تعنق الانكافكانكاو كله لله وهم ياله كفة وُرى ﴿ وَاتَّبِعُثُ مُقَوِّبُ مَا كان لِكَا ارْجُ نَثُ لَا يَاللَّهِ مِنْ شَيْ عِرْ ذِلْكَ مِنْ فَضْلَ اللَّهِ عَلَيْنَا ٠ وَلِكُرِّ) ٱكْثُرُ النَّاسِ لِاَنِشْكُرُ وْرَى ﴿ لِصَاحِبَى السِّهُ رُكُاكُ مِّنْفُةٌ قَدْرٍى خَدْمُ الْم أنث والكافئ وآ لظِنُ إِنِ الْحُكْمُ الْآيِلُةِ أَمْرَالاً تَعَنُّ التَّبِّنُ الْقَيْتُمُ وَلَكِرِيَّ ٱكْثَرُ التَّاسِ لَا أمتأ أحك كمكا فبسه أَكُلُ الطَّلْرُ مِن رَّاسِهُ فَضِيَ ڟؙؾٞٲٮۜٞٷؽٳڿڡۣڹ۬ڸؽؙٵۮؙڰۯڹؽۘۼۮ سُلُّهُ الشَّيُطُوعُ ذِكْرَرَتِهُ فَلَبِكَ فِي السِّ

عه

ثُفَّهُ وَالْحُالُ مَعُكُونُ وَنَ الْمُعَالِقُ الْمُعَامِنِينَ الْحُلَامِينَ يْرِنَ@وَقَالَ الَّذِي نَعَامِنُهُمَا وَادُّكُو لَأِن ﴿ يُؤْلُفُ أَتُّكُمُ لَكُمُ أَتُّكُمُ نِ سِبَانِ يَاكُلُهُر ۗ سُبُا 736-31/20 لَكُهُ ﴿ ﴾ كَالَ اللَّهُ وَكُونَ سَبْعَ سِنِيْنَ وَايَّاهِ فَهُمُ ڣٙۯۯؙٷڰؙڣٛڛڹڹڮڷ؋ٳڒٷؘڸؽڰٙڝٙٵٵٛڰؙڰؙۯ<sup>ڰ</sup> نْ مِنْ بَغْيِ ذِلِكَ سَبْعٌ بِنْدَارٌ يَاكُلُنَ مَاقَلٌ مُنْتُمُ لَهُرَّا لَامِّتِهَا تَخُصِنُونَ®ثُمُّرَياً نِنْ مِنْ بَعُب ذٰلِكَ عَ نُغَاثُ التَّاسُ وَفِيْهِ يَغُومُ وُرَىٰ ﴿وَنَالَ الْمُلِكُ انْتُوْ فِي بِ ئ قال ارْجِعُ الله رَتَّا كن هِرَّى عَلَيْكُ ۞ فَأَلَّ رَاوَدُتُرَجَّ بُوسُفُ عَلَيْهِ مِنْ سُونِ عِنْ أَلْتِ الْمُأْتُ الْحُارِينَ الْحُرَانُ الْحُرِيرُ الْحُرَاثُ الْحُرَاثُ ا ں فائر کی انگالیک کی ا انگلیک کی عَقَىٰ اَيَا اللَّهُ وَتُنَّاءُ عَرَى تَفْسَهُ وَانَّهُ لِبِرَى الصَّ لَهُ أَخُنُهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللهُ لَا يَهُدِئُ كَيْنَ الْخَايِنِينَ @

194 ۱۲۶،۵۶۲ اکک ئُمُّ@وَكُذُ لِكِ مُكَنَّا لِمُوْسُفُ فِي الْأَرْضِ ئْدُا وَكَانُوْا يَتَقَوْنَ هَوْ حَرَاءًا خُودًا يُوْلُدُ نُعُرُفَكُمُ وَهُمُ لَكَ مُنْكِرُ وُنَ@وَلَبَا جَلَّا هُمُ هُمُ بِجَمَازِهِمُ ئُتُورِٰكُ بِآخِ لَكُهُ مِنْ أَبِيكُمُ ۚ أَلَا تَدُونَ أَنِّي أُوْرِ فِي اً ، وَانَا خَنُواللُّهُ ثُولِينَ ﴿ فَانَ لَهُ تَاتُّونِي بِهِ فَلا يعنباي ولأ تَقْرَبُونُ®قَالُهُ اسَٰذَا وَدُعَنُهُ لَفْعِلَةُ نَ@وَقَالَ لِفَتُلِنَهِ إِجُهُ الْكَيْلُ فَأَرْسِلُ مَعَنَآ إِنَا لَكَانَا لَكُنُولُ وَإِنَّا لَا نَ⊕قَالَ هَلُ امَنْكُمُ عَلَيْهِ إِلَّاكُمَ اَمِنْتُكُمُ عَ

منزل۳

مِنْ فَبُلُ فَاللَّهُ خَنْرُ كُفِظًا وَّهُوا رَحُمُ الإحِيثُن ﴿

متاعهم وحدوانضا نَبْغِي هٰذِهٖ بِضَاعَتُنَارُدَّكَ الْيُنَا وَيَ عَهُ أَا أَخَانًا وَكَذَرًا وُكُنِّ الْكِلِّي مِعْدُو وَلِكِ كَنُالٌ تَسْدُرُهِ قَالِ عَثَّى نُؤْنُوٰنِ مَوْنِفَا مِّنَ اللَّهِ لَنَا تُنَّاثُنَّوٰنَي لَوْ فَكَتَأَ الْهُ وُمُونِيْقَكُمُ فَأَلَى اللَّهُ عَلَى مَأَنْقُواْ ألكنة لأتك خلة اعري كا الْغُهُ مُ عَنْكُمُ قِيرِ ﴾ الله مِنْ نَتْهُ ﴿ ﴾ إَنَّ ان وتَوَكُّلُكُ وَعَلَيْهِ فَ عُيْ أَمَا هُمُ أَبُوْهُ مُرْمًا كَأَنَ يُغَوِّونُ ા ચૈકેડ હ્યું કુ®ં કું કુંધી المراكة المجالك المراكة أراد أوارا هِمْ مَا ذَا تَفُقِدُونَ <sup>©</sup>قَالُوانَفُقِدُ صُواعَ الْمُلكِ وَلِيهَ وَانَا بِهِ زَعِيْكُو قَالُوُا ثَاللهِ لَقَالُهُ حمُنَا لِنُفْسِكَ فِي الْأَرْضِ وَمَ ؽڹ®قائۇا فىماجزا ۋۇۋان ئىنىنۇ كىدىد

انَ تَشَاءَ اللَّهُ لَنْ فَعُ دَرَحِٰ فِاللَّهُ أَنْ فَعُدُرُ لِنَامًا سَيَّهُ } نُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَهُ يُثِيرُ شَرُّ مِّكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِهَا نَصِفُونَ @ فَأَ القائا شننكا كماكا فخن احكنا مكانة اتانا @قَالَ مَعَادُ اللهِ أَنْ ثَانُثُنَ الأَمْنَ وَكُنْنَا عنُكَ لَا الْأَاذَا لَظُلْمُهُ (٤) هَا فَلَتَا اسْتَيْتُكُمُوْا مِ ا قَالَ كُبِيرُهُمُ مَا لَهُ تَعُلَّهُ ۚ وَارْتَى اَيَاكُمُ قَالَ اَخِنَ عَلَيْكُمُ لله ومِنْ فَبُكُ مَا نَّةُ ، مَاذُكُ لِكَ إِنِّ أَوْيَعُكُمُ اللَّهُ لِي ۖ وَ عَلَيْنَا وَمُأَكِّبُ اللَّهُ لُهُ لَقُونَةُ الَّذِي كُنَّا فَعُلَّا وَالْعُنُوالَّذِي آفَكُنَّا عَسَى اللَّهُ إِنْ يُأْتِينِي مِنْ مِمْ مِمْيُعًا إ

ىنزن۳

بُحْرُ وَقَالَ يَاسَفَى عَلَى يُؤْسُفَ وَابْيُضَّتُ يُوكِظِيْمُ۞قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَوُا تَنْكُرُيُوسُفَ أَوْتُكُونَ مِنَ الْفِلْكُونَ هِنَ النَّفِيلُ أَنْكُمَا َ فِي إِلَى اللهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وْهَيُوا فَنَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيْهِ وَلَا تَأْيُكُسُوا مِنْ فَلَتَا دَخُلُوا عَلَيْهِ قَالَوُا نَاتُكُمَا الْغُنِينُ مُسَّنَا وَأَهْلُنَا الضَّهُ الإمرن المنافقة ٱنَّهُ مَنُ يَتَّوْ ، وَيَصْبِرُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِينُعُ يُن ۞ قَالُوا تَامِيُّهِ لَقُنُ الثَّرَكِ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا اعمه أولى مَأْتُ بَصِيْرًا وَأَتُو فِي بِ يُرْقَالَ ٱبُوْهُمْ إِنِّي لَاجِكُ رِيْحَ يُوْسُ آنُ ثُفَيِّنُ وُنِ® قَالُوا تَامِثُهِ إِنَّكَ لَغِي ضَلِكَ الْقَدِيثِمِ®

وماً ابری ۱۳

194

مر≘ن≃

ئةً مِّرِي عَنَ إِب نَعْتُكُةً وَهُمُهُمُ إِلَانَشُعُهُ وَرَبِهِ فَالْآلِ هِلَا مِنْ لَكُونَ هِلَا مِنْ لِمَالِهِ سَالِهِ لِمَالِ نُرُوْ أَنَّا وَعُرِمِ اتَّنْبَعَهُ مُ وَسُدًّا ركنزى @وَهَأَ أَرْسُلْنَأُ مِرْ هِرِي أَهُ كنف كأن عاقتة الذير ارُالْهُذِي لا تَحَدُّرُ لِلنَّالُ ثَنِي التَّحَةُ أَأَفَلَا تَغُو وَظُنُّوْا النَّهُمُ قُلُكُمْ وْ وَلَا يُرَدُّ مَا شَنَّاعُونِ الْفَوْمِ الْمُجْمِيدُونَ ٣ **ڏن**ٽ لك الكاثي مُ الْمُؤْمُونِ ﴿ إِنَّا مُؤْمِّدُ مِنْ إِنَّا مُؤْمِّدُ مُنْ مُؤْمِرُ مِنْ السَّالِمُ لَكُ مِنْ السَّالِمُ لَ

بغ

لَكَ أَسِ عَلَى ظَ

ومآابويئ ١٣ ران ال

حَوْقًا وَطَهُعًا وَيُنْفِينُ وَالنَّانِ ثُنَّ مِنْ عُوْدٍ ﴾ مِنْ دُوْنِا فْهُ وَإِلَى الْمُأْءِلِيَنُكُ فَأَوْوَهُمَا في السَّلَّة السَّلَّة عَالَمُ السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّل صُلُّ **مَ**رِي بالغكاة والاحك رَأَوَ التَّخَذُ أَنْكُ مِّرِي دُونِهِ أَوْلِكُمَّ الْأَكُمُ لَا لَكُمَّ لَا لَكُمَّ لَا لَكُمَّ لَا والمضاّلة أول هال بسنوي خُلَا وَهُلَكُ وَ اللَّهُ اللّ الكلكك ) اللهُ خَالِقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِ دنة نقدره اء مَاءً ليُحِوفي التَّارالْتِغَاءَ ح ال زير الأاليالة متاكنة فأنه والم ملهُ الْحُقِّ وَالْمِأْطِلَ لىكىنەكا الأنفع التاس فيتكف في الأنوث كذا ه م الآيان الأفضجو لَهُمُ سُوْءُ الْحِسَابِ وَمَأُوْد ری

م کور

يُ الْنَهِ مَنِي أَنَاكِ ١٤٠٤ أَنْ إِنْ أَنْ الْمُنَا وَنَظَّهُ إِنَّ فَلَكُمُ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ للمُ الَّذِي أَوْحَمُنَا

ومآ ابری ۱۳ الرعد ١٣ ر الذي في المنع المنع الذي 52131 قرن دارهم كنة لَّنْ ثُرِي كُفُّ وَانْتُهَ أَخِنُ ثُلُمُّ فَكُنُفَ لن نزي ڪف وا للهُ وَ مَا اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولعناك الإخرة اشقة ومالهم فهولا المِبْرُقَةُ ( ) ﴿ لَكُونَ } إِلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الكجنّافخ الّنِي وُعِكَ تناكئ عفتي آنائن رى الكنَّاب مَا: ڪ) د اغَيْنَ اللهَ وَلاَ اللهُ لَكُ ر وم) النقف آن لنه کلگای سگا و آ (5)115 عراك والعلم العام الكامرة لله مون ولي والأ

T COT

هِرْ ثَمُ قَدُاكَ وَحُعُ حنال زيخ الغ رضماً ر ذُ مُنَّكُ بَعْضَ الَّذِي يخان الحذ ك في مُضلال بعد

ابرهيم

آءُ وَيُهُلِي يُ مَنْ تَشَأَءُ وَهُوَ هُر بِي تُذِينَى لْنَامُوْلِيكِي بِالْتِنَا أَرْنِي أَخِرِجُ فَكُولِكِيا 131386 لَى النَّوْرِةُ وَذَكَّرُهُمُ مِ م الله الله الله في ذلك ألما ئۇر@واذقال<sup>م</sup>ۇ لِقُوْمِهِ إِذْكُوْا نِعْهُ فَيْ خُلْكُ مُمْ مُشِيرُ ( ) وَهُوْ خُلُكُ مُسْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ مُعْلَمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ أكمل كأرقم والأ لَا عَظِيدٌ أَنَّ أَوْ ثَانًا إِنَّ أَنَّا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال كَفَاتُهُ إِنَّى تَكُفُّ وَالْنَيْمُ وَمَرِي فِي ٢٥٥٠ كَانْكُهُ نَتْحُالِكُ إِنَّ إِنَّ مِنْ فَعُدُ د و فَيْهُ وَهُوالْنُ لُونَ مِنْ بَعُن هُمُ لَا بَعُ ٩ وَإِنَّا لَغِي شَكِّ مِنَّا ثَكُ عُوْنَذُ المُعُمُراَ فِي اللَّهِ شَكٌّ فَأَطِر السَّا نْ عُوْكُهُ لِمُغْفَ لِكُوْمِ أَوْ فُولُوكُهُ وَيُوْكُوكُ لِلَّالِي اللَّهِ لِمُؤْكِدُ لِلَّهِ اللَّه هِي كَالُونُ إِنَّ النُّكُولِ الْآلِينَاتُ مِنْكُلُونُ لِكُونُ الْآلُونُ لِكُونُ الْآلُونُ لِكُونُ ا عَمَّا كَانَ يَغُبُلُ الْإِلَّوْنَا فَأَتُوْنَا بِسُ

بلائة

مُرَكَرِمَادِ إِشْتَتَ كَ بِهِ الرِّبْحُ فِي يَوْمِ عَاصِ ۞ُوَّكُمَا ذِلِا المتتأثث وأاتا كنتا لكذتنعا فكا DOME . وعَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمُرَصَبُرُنَا مَالَنَا مِنْ مَحِيْهِ

ظرى لَتَّا فَضِي الْأَمْرُ إِنَّ اللهَ وَعَلَّكُهُ وَعَلَا اللهِ وَعَدْ أَثُّكُمْ فَأَخْلُفَتُكُمْ وَمَا كَانَ إِنَّ عَلَىٰكُمْ صِرْفَى سُ أَنَابِيُصُ حَكُمُ وَمَا أَنْتُمُ بِيُصُ حِكُمُ وَمُأَانُتُمُ بِيُصُ حِي الْأَنْ كُفُوتُ لىڭزى كَهُمُعَا نُ قَبُكُ إِنَّ الطُّ ) الَّذِينِ الْمُنْذُاوَعَ (m2) كشجرة كلتبة أض ٱڰؙ<u>ڷ</u>ۿٲڰؙڷڿؽڹؠٳۮ۬ڽۯؠۜۿٲٷؽ أَهُمُ تَتَكَلَّهُ وُرَى @وَمَثَرًا الكمينيان لايجاس لع فَوْا اَجْنُنْكُ مِنُ فَوْقِ الأَ ڮڐڂ ر النُّنُتُ اللهُ النَّن لُن أَن المَنْوُ ال وقِ النُّهُ نُكَا وَفِي الْأَخِرُةِ ۚ وَيُفِ 11 5 21 6 2 6 )اللهُ مَا الله كُفُرًا وَآحَ لَكُمُ الْفُلَادُ ﴿ لَا لَكُوا الْمُؤْكِمُ الْمُؤْكِمُ الْمُؤْكِمُ الْمُؤْكِمُ الْمُؤْكِمُ الْمُؤْكِمُ لأالله أنك ا دالي ، تَكِنَّعُوْا فَأَنَّ مَصِيْرُكُمُ إِلَى التَّارِ ®

\_

لَّن يُنَ امَنُوا يُقِينُوا الصَّ الثَّمَانِ رِزْقًا لَكُنَّ وَسَ هوي ) الْيُحْرِ بِإِثْرِهِ وَسَخَّرَكُمُّ الْأَنْهُرَ ﴿ وَسَخَّرَكُمُّ الْأَنْهُرَ ﴿ وَسَخَّرَكُمُّ يْنَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالتَّهَارَ ﴿ وَالتَّهَارَ ﴿ وَالتَّهَارَ ﴿ وَالتَّهَارَ اللَّهُ اللَّهُ المُوكِّ وَانَ نَعُلُّ وَانِعَبُكُ الأَضَّ وَإِذْ قَالَ إِبْرُهِ في وَبِنِيَّ أَنُ نَعُمُكُ الْأَصْنَامُ هَأَتُ الْكُنْبُ نْنُهُمَّا قِينَ النَّاسِ ۚ فَهُرِي نَبْعَيْنِي فَأَنَّكُ مِنْفُي ۚ وَمَنْ وَمُونَى عَصَ فَهُمْ وَهِذِي وَهِا مُنْ الْمُنْ أَسُكُنْتُ مِنْ ذُرِّيُّنِي بِوَا ذِي زُرْعٍ عِنْ كَيُبِتِكَ الْمُحَرِّمُ رُبَّنَا لِيُفِينُوا ا فُعَلُ أَنِّ كَا ۚ قِينَ التَّاسِ نَفُونَ الْيُهُمُ وَاذُرُ ثَلْمُهُ مِّنَ كَةَالْهُمُهُ يَشْكُمُونَ، @رَبَّنَآاتِكَ تَعُلُمُ مَا تَخَفِينَ وَمَا أَيْخُفُو عَلَى اللَّهِ مِنْ نَثْنُ عِنْ الأَرْضِ وَا وِ®اَلْحَمُنُ يِلْهِ الَّذِي يَ وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ اِسْلِعِيْهُ مِبُعُ الدُّعَآءِ⊕رَبِ ا ئ ذُرِّتَيْنِيُّ مُ بَّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَاءِ ® 87

منزا۳

الزيخ النتراعفا وفعلقابهم وضر نكالكة الكفاأ الله مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مُكْرُهُمْ ند ترالله مُخْلِفَ وَعُنِ وَرُسُ ن مَّفْتُ نِدُنَ فِي ئى الْمُجُرِ مِلْزَى يَوْمَدِ مِّنْ قَطِرَانِ وَتَغَشَى وُجُوْهَهُمُ النَّارُ هَٰلِيَجُزِي اللهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ@ له لئندروابه ٚڿؙؙڵڹٵڛ هِيُّ وَاللَّهِ اللَّهِ 

175. J

عراق وي ﴿ وَ وَ إِنَّا لِكُوا لِمَا لِكُنَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ رين المان مُّنْظُر يُرِي۞ إِنَّانَحُرِي نَزِّ لِنَا 1912-15911 لكامرج فكلك قِرِي رَّسُوْ لِ الْأَكَانَةُ اللهِ مَسْتَكُنْ عُوْ چُر مِهْرُئ@ً\ €وكو فتخناء لَيْلِهُ مَا يَامِّاتِ السَّيِدِ MIZE (S) (S) حُوْرُوْنَ هَوَكُوْكُ الْكَالَابَ المَّوْكُونُ الْمُؤْمِنِي كُلِّ اللهِ لمع وَأَنْ يَعَهُ عَن مَ لَا دُنْهَا وَالْقَدُنَّا ۱۶٫۶ گا"، ننگويءِ هَنْ فَيْ رُب@وَحَ وَمَنِ لَّسُنَّهُ

۔

الآعنكا كأخزآ بنكة وم أكالة ليحكوا هِ ٤ مُثَنَالُهُ ﴿ وَمُؤْكُمُ اللَّهُ كا وَيَحْرِثِي الْوَارِ المُصْدَقِقُ مِلْنَ مِنْ لَقَبْ وُرِي قَبُلٌ مِرِي قَالِ السَّبُهُ مِ لَهُ الذِّي خَالِقُ كَانَ لَهُ يه مِنْ رُّوْجِي فَقَعُوْ الْيَاسُ كُنَّ كُمَّا هُمْ أَجْمَعُو نَ۞الْدَائِلُسُ لقَّنَّهُ مِرْثِي صَ افَأَتُّكَ رَحْمُكُمُ خُوم مج منك હિં*ં* | ફિં⊕ (∙) શં الدير،@قالَرَ ۱۴۳ البلكي م

وفعالازم

E BOE

3(1)

ه نوم م

717 الحجرها لئۇس ئۇرى ھاڭا 1,200 اک (3212) 1.5 ® وكانوًا مُعُرضيْن امندنن ١٤٠٠

متزاج

غُنُمُ عَنْكُمُ مَّا

مير · ) ﴿ وَكُونَ اللَّهِ وَكُونَ اللَّهِ وَكُونَ اللَّهِ وَكُونَا مِنْ اللَّهِ وَكُونَا مِنْ اللَّهِ وَكُونَا

PIP

74.57

ربر م

الروايا

١٤٤١٥

**→** علاق

لِّنِ بُنِ اتَّقَوُا مَا ذَا اَنْزَلَ رَبَّكُمُ قَالُ الْحَكُرُ اللَّ نَوْلُونُ هٰنَ وِالدُّنْمَا حَسَنَةٌ وَلَى الْأَلْحِيَ وَخَدُّو المُخَلِّفُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُلُوا اللَّهُ وَكُلُوا اللَّهِ وَكُلُوا اللَّهُ وَكُلُ فَعَالَهُ مُنَافَةً وَمُنَّاكُنُ لِكَ يَخِنِي اللَّهُ الْمُتَّبِقِينِ ﴿ وَاللَّهُ الْمُتَّبِقِينِ ﴿ وَال لة (وُرَادِي) أَمْ وُرِيْكُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِي اللَّهُ وَاللَّذِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّالَّالَّالِي اللَّالَّالَّالَّالَّالَّالِي اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّالَّالَّالَّالِلَّالَّالَّالَّالِي اللَّالَّالَّالِي اللَّهُ اللَّالَّالَّالَّالَّالِلَّالَّالِلَّالَّالِلَّالَّالَّالَّالِلْلَّالِي اللَّالَّالَّالَّالِلْلِلْمُواللَّالِي اللَّالَّالِلْلِلْمُلَّالِي اللَّالَّالَّالِلَّالِي اللَّالَّالِي اللَّالَّالَّالِلْلَّالِي اللَّالَّالِلَّالِي اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّالَّ اللَّا لَتَهُمُ اللَّهُ وَلِكُرِي كَانَهُ ٓ الْفُصَيْدُونَ لأاؤحاق بهمرها كانؤابه يشتهزؤ يْنَ اَشْرُكُوا لَوْ شَآءَ اللَّهُ مَا عَيْكُ نَا مِرْ يُ دُوْنِهُ اِيَاءُنَا وَلَاحَتَّمْنَا هِرِي دُونِهِ هِرِي شُوعٌ أَكُنْ لَا عَلِيَ النُّسُلِ الْأَالْمُلِخُ الْعُدُّ مُ الْأَالْمُلِخُ الْعُدُّ مُ الْأَالْمُلِخُ الْعُدُّ مُ الْأَالْمُل كُلِّ أَنَّةٍ تَرْسُوُ لِأَنَ اعْمُكُ واللَّهَ وَاحْتَنْهُ الطَّلَّا الله ومنهم مَنْ حَقَّتُ عَلَيْهِ الصَّ عَ الْفُكُرُوْ الْكِيْفَ كَانَ عَاقِيكَةُ الْفُكُنِّ بِيْرُنَ<sup>©</sup>ارْ: أَنْخُو ڮۿؙڹؠؙٛٛؠؙۏؘٲؾٞٳۺڮڒؠۿڽؽڞؙؾٞۻۣڗؙۅؘڡٵڰٛڎؙڟۣ؆ٛ مُوْ إِبَاللَّهِ جَهِّكَ أَنْهَا نِهُمُّ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَرْ أَنْ يَسُوُ تُ وَعُمَّا عَلَىٰ وَحَقًّا وَلَكِنَّ ٱكْثُرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُو

المختلفةن فنهوليغ 112512100 عقفالازم = التاله في الله مِر مُ يَعْنِي مَا ظُلْكُ وَ النَّبُهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ ﴿ عَالَمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُعَالَّةُ الْمُعَالَّةُ الْمُ الْمُعَالَّةُ الْمُعَالَّةُ الْمُعَالِّةُ الْم الأرسى وكالأكث النَّاكُ اللَّهُ الذَّكُ لِتُبَكِّنَ لِللَّهِ نفي في عرب آنًى يَخْسفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَى آهُ مَأْتَ مَهُمُ الْعَلَى إِلَى ڒٛۏٛڬ۞ٲۅؙڬٲڿؙڹؘۿ<sub>ۿۿ</sub>ۏ٤ٛڗڟٙڸؠ **خَلْقُ** اللهُ ا رسکت ا **گافایکای** @وَلَهُ مَا فِي السَّهُ ضِ وَلَهُ الدِّيْنُ وَاصِيَّا أَفَعَهُ رَالله تَتَقَعُهُ رَى @

السجب الاساط خرج الحاجة

لُهُوِّنُ نِّعْمَاةِ فَمِنَ اللهِ ثُمَّةِ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَأَلَيْهُ عَوْرَ الْأَنْتُرَاذَاكَشَفَ الْطُنْرَّعَنْكُمُ اذَافَدِيْوٌ مِنْكُمُ لِرَكِّ اللَّفُ وُالِمَا التَّنْفُهُ فَتُنَتَّعُوا اللَّهِ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لُون لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيْمًا مِّمَّا رَزَقَنْكُمُ ثَاللهِ لَتُشْعَلُ ۖ لأن يله البُنْتِ سُيْلِحنَهُ الَّهُمُ مَا لَنَفْتَهُونَ@وَإِذَا لِيُشْرَاحِكُ هُمُ بِالْأَنْثُي ظَلاَّ مُمُعُمُّ نَسُودًا وَهُوَكُظِيهُمْ اللَّهُ الْمِي مِنَ الْقُومُ مِنْ سُوِّءِ مَا بُشِّرَ لُهُ عَلَى هُونِ آمُرِيكُ شُهُ فِي الثُّوَابِ ٱلاَ سَأَءَ مَا يَكُكُمُونَ هِالِّن يُنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْطُ عَ الْوَيِلَّهِ الْمُثَكُ الْأَعْلِ وَهُوَ الْغِزِيْزُ الْجَكِيْمُ ﴿ وَلَوْ يُوَا خِنْ يِنْهُ النَّاسَ بِظُلِّيهِمْ مَّا تُوكِ عَلَيْهَا مِنْ دَأَتَكَ ۗ وَالْأِنْ نُؤِجِّكُ هُمُ إِلَى أَجِلِ مُّسَعِّمُ ۚ فَإِذَا حَأَءَ أَجِلَهُمُ لِالسَّتَأَخِّرُكَ ٣٠٦ع هَا وَالاَسْتَنْفُولُ مُنْ وَ٣٠٥ وَيَجْعَلُونَ بِللَّهِ مَا كُلُوهُونَ وَنُصِفُ نَتُهُمُ الْكُنْ بِ أَنَّ لَهُمُ الْحُسُنِي الْأَجَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ نَّكُهُ مُّفُ طُهُرَ، @قَالِلهِ لَقُلُ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمُحِمِ هِ قَيْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطِنُ اَعْمَالَهُمُ فَهُو وَلِيُّهُمُ الْبُوْمَ وَلَهُمْ عَنَ اكِ اَلِيُمُ ﴿ وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِثْبَ الَّالِتُبَيِّنَ لَّـٰنِي اخْتَكَفُوْا فِيْهِ لِوَهُـُكَّى وَّرَحْمَةُ لِقَوْمِ

ىڭەُ أَنْزَلُ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَخْيَا بِ <u>ئ</u>ر 1 ارش في أ ا أَذُذُ لِ الْعُكُرُ لِكُونَ لَأَنَّعُ يُرْفَّ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكَ الَّذُوْنِي فُضَّا كَ أَهُمْ رِزُقًا قِينَ السَّلَوْتِ 

ولاق

إِثَضُّرُ بُوْالِللهِ الْأَمْنَالِ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَانْنُتُمْ لَا تَعْ مْ رَبِ اللَّهُ مَنَاكُ عَبْلًا مَّهُلَّهُ كًا لَّا يَقْلُ الْعَلَّا اللَّهُ قُنْكُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُو يُنْفِقُ مِنْكُ سِرًّا وَّجَهُرًا هُ رَىُّ ٱلْحَيْثُ لِللهِ مِلْ ٱكْنَدُّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﷺ وَضَرَبَ رِّجُلَيْنِ أَحَلُ هُمَا أَيْكُمُ لاَ يَقُلُ رُعَلِي شُمِّ وَهُوكُل عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَل عُ ٱنْنَكَأْنُهُ حِنْفُةً لَا كَانِ بَغَيْرُ هَلَ يَشْنُونُ هُوُومَنَ تَا وَمَآ آمَرُ السَّاعَةِ إِلَّا كُلَّتِحِ البُّحَمِ آوَهُوَ آفُرَكُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ <u>َقَى ٱلْكُوكُوالِنَّاءُ ٱخْدَحَكُمُ قِرْئَ بُطُونُ أُمَّلِهِ بَكُمُ لاَ تَعْكَلَمُوْنَ شَيَّا أَوِّجَعَلَا </u> نُهُ السَّبْعَ وَالْأَنْصَارَ وَالْأَفْلَةُ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّونَ ﴾ أَلَّ لِيَ وَا كَ الطُّكُرُ مُسَخَّدُونِ فِي جَوَّالسَّهُ مَآةً مَا يُنْسِكُهُنِّ الرَّاللَّهُ إِنَّ فِي فِي ؞ٝٳڮڒڽؾؚٳؾۊٛۅ۫ۄؾؙٷٙڡڹؙٷڹ۞ۏٵٮڷڎڿۼڵؘ۩ػڎؙڡؚؖۯؽؽٷؾ سَكَنًا وُحَعَلَ لَكُمُ مِّنَ حُلُودِ الْأَنْعَامِ بُنُوْتَاتَسُتَخِفُّوْلَهَا يَوْ كُمُّ وَمِنُ أَصُوافِهَا وَأَوْثَارِهَا ؿٵؿٵۊؘڡؽٵ؏ٳڵؠڿؠڹ۞ۅڶڷڮڿۼڵڵڰڿڡؾٵڂڵۊؙۼ جَعَلَ لَكُمُ مِنَ الْحُمَالِ ٱكْثَاثًا وَّجُعُلَ لَكُمُ سَرَالِيهُ اسُا يَ تَقْتُكُمُ مُا سُكُمُ كُلُ الْكِائِنَةُ نَعْنَتُكُ عَلَيْكُ لمُؤنَ®فَأَنْ تَوَلَّوْا فَإِنْكُمَا عَلَىٰكَ الْمُلْغُ الْمُهِمِ

ملاال

ئۇن ن**غ**ىتاللەن ئىرىنىكۇۇنى هُمُ يُنْظُرُونَ@وَإِذَا رَأَاكُنِينَ أَشْرَكُوْ غَهُمُ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُكِرَةِ شُرَكَآؤُنَا الَّن يُن كُنَّا نَنْ عُوْا كَ فَأَلْقُوْ إِلَيْهِمُ الْقَوْلِ النَّكُو لَكُنْ يُونَ ﴿ وَالْقَوْ الذَّ ۻؗڵؘۜۼڹٛۿؙۿؙۿٵڴٵڹؙٳؽڣ۬ؾٚۯٷڹ۞ٳڷؚڹٝڕؙڹ الله زدنهم عن الكافئق العناد ڵؙۉڹ۞ۉؽٷۘ؋ؘڹٛۼۘٷٛڣ٤ٛڮؙڵٲڡٞڮ۬ۺڮ مُ وَجِئْنَا مِكَ شَهِيْلًا عَلَى هَا وُلَآءَ وَنَرَّ لِنَا انَالْكُلُّ ، شَوْ أُوكُمُلُّ وَكُمُلُّ وَ وَكُمُلِّ وَكُمُ اللَّهِ وَكُمُلِّ وَكُمُ ات الله مَا مُؤْمِا لَعُنُ لِ وَالْحُسَانِ وَالْحُسَانِ وَالْحُسَانِ وَالْمُ الهاذاعك أنثه والاقتفض االأنشان تغما الآان الله يعًا امِر ثَى يَعُل قَوْيَةِ أَنْكُ لَدُ آن مَكُون امَّةً هِي أَرْبِي مِنْ أُمَّةً إِنَّهُ ارغفانيني والمنافرة المنافرة ا

≥رحن≤

آءَاللَّهُ لَجَعَلُكُمُ أُمَّاتًا قَرَّاحِكَاتًا وَالْكِرْنِي تُعْ المنتفذة عتاثناته تغتلون ىكَدْتَكُ عَنِّ سِينُكُلِ اللَّهِ وَلَكُهُ عَنَ السَّعِظِيُّ ﴿ وَلَا نَشْتُهُ وَا هِ اللهِ ثَمَنًا قِلْيُلاّ إِنَّهَا عِنْكَ اللهِ هُوَ خِيْرٌ لَكُهُ إِنَّ كُنَّهُ تَعْلَقُورُ اللَّهِ عِنْكُكُهُ مَنْفُكُ وَمَاعِنُكُ اللهِ مَأْقُ وَلَنَكُجْزِينَ النَّهُ مُنَاكِمُ ڡٝڛؘۜڹۄٵڮٲؽؙۉٵۑۼؠڵۅٞؽ<sup>؈</sup>ڡڽؙۼۑٮڶڞٳڲٵڡؚۨڽٛڎؙڲؙۣ ، وَهُو مُؤْمِرٌ مِنْ فَالنَّاحُدِيدِ حُسَنِ مَا كَانْوُابِعُمَلُونَ®فَاذَا فَالْثَالْثَ الْقُوْانَ فَالْسَعِدُ يُم@انَّكُ لَيْسَ لَهُ سُلُطُرُ عَلَى الَّذَائِنَ لشبيطن السج المُ مَنْذُ كُلُّةُ رَى ﴿ انْتُمَا سُلُطُلُهُ عَلَى النَّا يُرْرَ مُشْرِكُونَ۞وَإِذَاكِتَالُكَااكَةُ مَّكَانَ آ: اثري هُمُ اللهُ أَعْلَمُ بِمَاكُنُونِ لَي قَالَةُ النَّمَا أَنْتُ مُفَدُّ كُلُّ أَكُنُّوهُمُ ٠٤٠ آتك رَنَ الْمُثَوِّا وَهُدًّا وَ وَكُنُّنَا وَ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ الللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا انُ الَّذِي يُلْحِكُ وَكُ ؠؗۯؿ؈ٳؾؙٳڷۮؽؽ نَ بَالِنِ اللهِ لَا بَكُنِ نَهِمُ اللهُ وَلَهُمُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

نُفْتَرَى ٱلْكُنِ بَ الَّنِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْبِتِ اللَّهِ وَالْ بدبيً الأيكان وللرائم مترق فترك و ڰ قِرَى اللَّهُ وَلَهُمُ عَلَ اكْ عَظْلُمُ ﴿ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَكُ عَظْلُمُ ﴿ وَل الكبوفأ الثنثكاعلى الاختظ وأرش الأعالا كالانفد كَ النَّانُونَ طَبِّعُ اللَّهُ عَلَّى قُلُوْمِهُمْ وَسَ كَهُمُ الْغُفَلُهُ رَ ١٠ ﴿ أَحَدُمُ الْكُمْ فِي الْآخِرُوهُ *ؖ*ٷؿؙڗٵػۯػڮڶڷ<u>ڹؠٛڹ</u>ٛۿٵڿۯٷٳڡؽؘڹۼۑٳۄ لِكُ وَاوْصَدُ وَالْرَبِّ رَبِّكَ مِنْ يَعْدِيهُ الْعُفْفُ أَرَّ -تَأَذِي كُلِّ نَفْسِ نُحَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوفِي كُلِّ نَفْسِهَا لَهُوْنَ ١٤٠٥ وَخَرَبُ اللَّهُ مَثَلًا فَأَنَّكُ كَمَّا نَتُ اتَيْهَا رَزُقُهُا رَغُلُا أُعِرُ أَي كُلُّ مُكَّالًا مُعَالًا فَكُونُ كُلُّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لله فَأَذَا قَفَا اللَّهُ لِمَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ هُمُ رَسُوُكُ مِنْهُمُ كُنَّ أَنْكُ ثُوكُ فَأَخَنَ هُمُالِكُنَ اكِوَهُمُ ®فَكُلُوْا مِتَّارَزُقُكُمُ اللَّهُ حَلَّلًا طِتَّا اللهِ انْ كُنْنَهُ إِيَّاهُ تَعَيُّلُ وَنَ@اثْبَا حَرَّمُ عَلَيْهَ لُخِنُزِيْرِ وَمَآاهِلَّ لِغَ اضُطُرِّغَيْرَبَاغِ وَلَاعَادِ فِاتَ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيْمُ®

الله الْكُنْ كَارِيُّ الَّذِيرُ كَيْفُتُرُوُّرُ ٣٠٤٤ عُ فَلِنا ﴿ وَأَهُمُ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ السَّالِيُّ اللَّهِ الْمُعْمَالِيُّ اللَّهِ رُي هَا وُوَا حَامُنَا مَا فَصَصْنَا عَلَيْكِ مِنْ فَيُلَّ وَمَا ظُلُّهُمْ )@نُحُرِّارِ اللَّهُ رَبِّلِكِ لِلنَّهُ رَبِّ عِ بجهالة ثدَّة تَابُوا مِنَ بَعُنِ ذٰلِكَ وَأَصْلُحُوا الصَّارَتُكُ هَوُرُرِّحِنُمُ النَّالِ الْمِلْمُ كَانَ الْمَّةُ قَالِثَاللَّهُ حَنْئُفً الْمُنْ مِنْ فَيْنَاكُ الْآذِنَةِ عَمْدُةً الْمُنْ الْآلِيْنِينِ فَي اللَّهِ الْمُنْ اللِّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا ه ﴿ وَاتَّيْنُنَّهُ فِي الدُّنْيَاحَسَنَةً وُانَّهُ فِي الْأَخِرَةِ يُهُ اللَّهُ مَا يَلْهِ وَلَا تَعْنَانَ عَلَيْهُمْ وَلَا تَكُ وَيُ خَافُّونُ وَلَا تَكُ وَى خَافَّ ۇن®اِتّانىڭە مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوَاوَالَّذِيْنَ هُمُرْمُحُهُ

٩

وزوها

لأنكأمؤسم الكتك تَكُفِّنُ وَاعِرِي دُوْذِي وَ مُعُ نُوْحِ انَّهُ كَانَ عَنْكَ اللَّهُ <u> لَتُفَسِّلُ فَى الْأَرْضِ</u> لَتُعُلُّزُ ؟ عُلُكًا كِنْدُا صَاذَا حَآءَ وَعُنْ أَوْلَامُهَا بِعَثْنَا أُوْكِ رَأْسِ شِينِي فِي اسُوُاخِلْ الرِّي يَارِ وْكَانَ وَعُلَّا نْعُ زَدُدُنَا كُنُّهُ الْكُرَّةُ عَلَيْهُمْ وَأَمْنَ دُنِكُمُ بِأَمْوَالِ وَبَيْ كُثْرُنَفْتُرا اللهُ أَحْسَنُتُكُمْ أَحْسَنُتُكُمْ لِأَنْفُس رَانُ اَسَانُتُهُ فَلَهَا قَاذَا جِأَءَ وَعُنُ الْأَخِرَةِ لِيسُوعِاءُ كِيلُ خُلُواالْمُسُجِكَا كُمَا دَخَلُونُهُ أَوَّلَ مَرَّفِي وَلِيُتَبِّرُوْا مَا ڵۏٵؾؙڹ۫ؠ<u>ڹ</u>ٛۯٳ۞ۘۼٮڶؠڒڰۣڴۿٲؽؾۯڿؠٙػۿٚۄٳؽۼڽؙڗڿۘڿڮ لِفْرِيْنَ حَصِيْرًا ۞ارَ هٰنَ االْقُوانَ يَفِي عُي لِلَّهٰءُ النائن يغملون الطبلخت كُنُهُاكُوْ اللَّهُ الَّذِن لَهُ ﴾ لا يُؤْمِنُون بِالْدِخْرَةُ اَعْتَنَانَا لَهُ عَنَا إِيَّا

منزله

الشيردعآءة بالخيروكا أَرُ وَالنَّكَارُ النَّكُرُ فَ فَهَ مَهُ ذَا النَّكَارُ النَّفَا الَّهِ لِي وَجَ آج ٤ تَأْلَتُكُنُّهُ وَهُذِيلًا قِبْنِ إِنَّ قَالَ أُرْ) وَالْحِسَاتِ وَكُلِّ شَيْءٍ فَصَلْنَهُ تَفْصِيْهِ لزمننه طيرة في عُنُقه ونُخِرجُ لَهَ يَوْمُ الْقِلْمَ هُ مَنْشُو رًا صِاقًا كِتْبَكَّ كَفِّي بِنَفْسِكَ الْكُومُ حَسْنُيًا صَّمِرِ ، اهْتَدَاءِ ، فَانْتَا يَهْنَارِي أَنْ فَالْتُمَا يَهُنَارِي أَنْفُس و الشاكة فالتكاكضة ڵؿؙۼڵؿڲٲٷڒؾ۬ۯۏٳۮڒٷٚۊۮٚۯٲڂٚٳؠ۫ۄۄٙ تَّامُعَنَّابِيْرِ،) حَتِّى نَبُعُثُ رِسُدُارُ ﴿ وَإِذَا ٓ اَرُدُنَا ٓ اَنِ ثَيْلِكَ قَالُكُّ مَزْنَا مُنْزَفِيْهَا فَفَسَقُوْ إِفِيْهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَنَ هُـرُ لَـٰهُ نَكُ مِنْرًا @وَكُمْ أَهْلُكُنَّا مِنَ الْقُدُونِ مِرْثَى بَعُل نُوْجِ وَكُفِّي عيادة خينة الصنة الهمن كان يُولُكُ العُي مَانَشَآءُ لِبَرُ } ثِرُيْكُ نُتَّكَحَدَ ڹٛڡؙؽڰٲڡۜٞۮؙڂڰڗٳ؈ۅڡڒؽٲۯٳڵڒڿڗۊ۫ۅؘڛۼؠڶڡٵڛۼ؞ رِي فَأُولِيكَ كَانِ سَغِيمُ ثُمُ مَّنَشَكُهُ رَاهِ كُلاَّنْيْلُ هُوَ عِرَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُرَبِّكَ خَظْءً الصَّأَنُظُّةُ كَنْفَ لْمُهُ عَلَى بَغْضٍ وَلَلْإِخِرَةُ ٱكْبُرُدُرَجْتِ وَّٱكْبُرْتَفْفِ مع الله الكااحَرَفَتَقَعُ

انتشظما كاسالك النك كان فا

منزل۲

تثئم وزنؤا بالفشد سَرِى تَأْوُنُلُا ﴿ وَالْاَقَفُ مَا لَيْسَ لَكَ لَفُءُ إِذَكُ اللَّهِ لَكِي كَانَ عَنْهُ مَسْتُعُولُهِ الأنض مَهُ كَالنَّكَ لَهُ مَنْ فَي الْحَدُ هَا مَ ذلك كان ستنه عنكر عَمِمَّا أَوْلِي الْمُكَارَتُكِ مِنَ الْحُكْمَةِ اخَوْفَتُلْقِ فِي جَلَنَّهُ مَلَكُ مَّا مَثَّلُ حُوْرًا ﴿ وَافَأَضْفُ لَهُنَ وَاتَّخِذَ مِنَ الْمُلَّكَٰةِ إِنَا ثُنَّا ٱلَّكُمُ لَتَقَامُ لُهُ رَ <u>َّهُ وَلَقَالُ صَرَّفُنَا فِي هٰ فَا الْقَوْاتِ لِمِنْ أَنْ</u> اهُمُ الاَّنْفُوْرُا ®قُلْ لَوْكَانَ مَعَهُ الِهَةَ كَ رَى إِذَّا لَّا ثُنَّتُكُو اإِلَّى ذِي الْعُرُونِ سِينِيلًا ﴿ سُبُهُ نَقُهُ لَهُ إِنْ عُلُوًّا كُهُ مُا السَّلِيِّ عَلَيْهُ السَّلِيِّ فَي السَّلْمِ فُ سَبْعُ وَالْأَرْضَ وَمَنْ فِيلُونَ وَإِنْ قِرْنَ نَدُي ءِالاَّيْسَ ئ ننسُد غَفَهُ رًا ﴿ وَإِذَا قُولُوا كالمؤمنة كالإخرة ئىگارى تەققىدۇ كۇرۇ<sup>ت</sup>ى القران وحكة وتواعلى أذبار همر ثفورا

ال يع

فكالكاألكال لَهُ أَعَاذَ أَكُنَّا عِظَ اهفار گذف فَطَاكُمُ أَمَّا أَرَامُا وَكُونُ au<u>l</u>da الة عمرا نَدُقِرِ ثُهُ دُوْدِ

منزله

ك كان مح

فؤق عَدَابِكُ إِنَّ عَدَا

عَكَاكًا شَكَالًا كَانَ ذَلِكَ فِي الكِتْب ڮٳڗڎۯؽڴڹۧٮؠڡٵٳۮۊڷۏؽٷٳڬؽڬ لَكَ إِنَّ رَبُّكَ أَحَاطُ بِالنَّاسِ \* وَمَاجَعَكُ الأفننكة للتاس والشَّحَاة الْمُلْعُونَة فُهُمُ فَهُمَ اللَّهُ مُلِكُ هُمُ الآطُغُمَ الَّاكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لة الشكُلُ أَالدُومَ فَسَحَلُ آالدَّالِكُ مُنَاالًا المُناكِلُكُ مُنَاالًا الأهُ فَال اَرْءُ يُتَاكَ هُذَا الْ لَا ﴿ قَالَ اذْهَبُ فَهُنَّ مَنِكُ كُنَّ اللَّهُ مَا كُنَّ كُلِّهُ فَأَنَّ عبادي لكنس الكرع أفلاه الطاج وأففي بوتك وكد لِّن يُرْجِيُ لَكُمُ الْقُلْكِ فِي الْبُحْرِلِتَبْتَغُوُّا مِنْ فَضَّ حنُهُا⊕وَاذُاهَسَّكُهُ الضَّرِّفِ فَال الآاتاة فكافعت كثالي المتآع

نع ک

35B(315@<sup>5</sup> الَّذِكَ لِتَفْتُرِي عَلَيْنَا غَيْرَكُ وَاللَّهُ إِنَّ فَيُّانَ الْفُجُرِكَارَ) مَشَهُوُ كَا ﴿ وَوَ المَا فِلْهُ لِلْكُ تُعَلِّمِي أَنْ يَبْعُنَكُ رَبُّكُ مَقَامًا لَحُبُورًا

م م

ٱۮڿڵڹؽڡؙؙؙؙؙؙڡؙڬڂڶڝڶڹۊۊؙٲڂ۫ڔڂڹؽ ِمِنُ لَكُونُكُ مُنْكُانِّتُمْلُا©وَفُلُ حَامُالُهُ أن)الآخساًاًا⊛و ا وَا ذَا مُسَّلُهُ اللَّهُ أن إِن اللَّهُ ٨٤٤٠٤٤ عَنْ اللهُ ال اللهُ ال ۫ۅۅؘڶؠڔؽۺؙڹٵڶؽڷۿؘڰ ررَتِي وَمَا أَوْتِتُنَهُ مِينَ الْعُ الأهاثك المكافئة نَ ٱكْثُرُ التَّاسِ الْأَكْفُدُا ( ﴿ وَكَالُوا لَهِ مِنْ أَوْ الَّهِ مِنْ أَنَّهُ مِنْ أَنَّهُ مِنْ نَرُفِي فِي السَّمَاءُ وَلَنْ تُؤْمِنَ لِكُوفِة ڠٚڔٷٛ؇۬ڡؙ۬ڷۺڹٛ**ڮٳڹڔڮۿڵػ۠ڹٛ**ٛػٳٳڰۘۺؘڗٳ

1

ع

التصف

1

ساده '،فذيخ أعِ الآرك السَّهُ لان وَ

منزل۲

1

لْحَقّ نَزَلَ وَمَآارُسَلُنْكَ إِلَّا مُبَيِّنّ وَّنَدُنُمُا الْهُوَقُولُا مَا فَيَ قُلْهُ لِتَقْرَاهُ عَلَى النَّاسِ عَ <u>مُكُثْ وَّلَوَّ لَنْهُ تَنْوَيْلا ﴿ قَالَ امِنُوْا بِهِ اَوْلا تُؤْمِنُوْ</u> الَّذِينُ أَوْتُواالُعِلْمُ مِنْ قَصْلَهَ اذَا يُثُلِّلُ عَ ؖڒؙۮ۬ۊٵڽ سُجِّٮًا\۞ؖۊۜؽڠٛۅ۫ڵۅٛؽ سُبُ الى كان وَعُدُارَ تِنَا لَيَفَعُوْ الْحِورَ وَيَحِدُّ وُونَ نُهُ رَى وَيَزِ بُكُ هُمُ خُشُهُ عَا اللَّهُ أَنَّا الْمُعُوا اللَّهَ أَوْ آبِيًّا مَثَاثِكُ عُوْافَا هُ الْأَسْمَاءُ الْحُسُمُ \* وَالْ وَلَا تُعْنَافِينِ بِلَمَا وَابْنَغِ مِنْوَى ذِلْكَ سَيْمُلَّا كَا يَا يُلِي مِنْ إِنَّ اللَّهُ مِنْ إِنَّهُ مِنْ لِكُونِهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه أتتأليح الغيي أنزل على عندي الأ كُوا اتَّخِذَا اللَّهُ وَلَكَا اتَّهُمَا لَهُمُ مِنْهُ مِنْ عِلْهِ لِمَةً تَغَنُّجُ مِنَ أَنُواهِ لَمُرَّانُ يَقُولُونَ الْأَكُنِ بَأَا

ارشيأضلي على فكأبيد لَكُوْ مُلِكُ كُونَ وَاللَّهُ مُلِّكُ لِللَّهُ اللَّهُ مُلِّكُ وَاللَّهُ مُلِّكُ لَا اللَّهُ وَلَكُمْ كُلُّوا لَّهِ ثَنْ عُوَامِرِ ثَ اللهِ كَانِ بَاقُولِذِ اعْتُنَا لَتُنْبُهُ هُمُ وَوَ هُ ذَاكَ الْيُمِينَ وَإِذَا غَرَبَهِ نَهُ ذُلك مِنَ النَّا ڣؙڣٛڿۅۊۣڡؚ

3/0/1

ير الم

طن الذي ١٥

و الله المنتاكة ما المنعض مو انَ لا وَلَمُنظُوا اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللّلْمُلَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا نُعُورُ إِنَّ كُمُ أَحَكُ الْحُكَّا لِتِهِمُ وَلَنْ ثَفًّا لِحَدَّا الْجَالَا الْأَلَا الْأَلَا الْأَلَا الْأَلْكَ الْأَلْكَ الْأَلْكَ الْأَلْكَ الله المناهد والمناهد المناكاء والما رَى غَلْكُ اعْلَىٰ أَمْ هُ فندلان تالنظالك المفخة تختامالغنس آبِ آنُ تَنْفَأَءَ اللَّهُ وَاذُّ لِشَائِحٌ إِذِّى فَأَعِلُ ذَٰ لِكَ غَنَّا إِضَّا ؠؙؾؘۅؘۊٚڷؘؙؙۘۜۜۼڛٙؽٲؽؙؾۜۿؠؽڽۯ كنثأاذ كمفطئم فكك

و ال

الْغُلُوقِ وَالْعُنِيْسِ يُرِ يُكُونِي وَكُ اَصَارِسَ النَّنْ ثُونَ الْمُثَوُّا وَعَ لغ زي فنك جنننكن من أغناب ٱنكِرًا **﴿ وَكَانَ لَهُ لَأَنْفُوا اللَّهُ وَكَانَ لَكُرُوْقَا** مُويُحَاوِرُهُ أَنَا ٱكْثَرُمِنْكَ مَالَاوًا عَزُّ لَفَدًا

K I ii

ٱحَنَّتَهُ وَهُوَظَالِهُ لِنَفْسِةٌ قَالَ مَآاظُنُّ أَنْ تَبِيهُ نَكَاهُ وَهُمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَالِمَةً وَلَيْنَ رُدُفُّ الْيَرَ نُدُّالِمِّنُهُا مُنْقَلِّعًا صِوْالَ لَهُ صَا خَلُقُاكِ مِنْ نُرُابِ نُكُومِ فَ نُطُفُةٍ تُونَّى مَا لِي كَارْكُولُولَا اللهُ اللهُ بِّيُ وَلِاَ اشْرِكُهُ بِرِ بِيِّ اَحَمَّا ا<sup>س</sup>ُّ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتُكَ قُلْتُ مَا شَأَءَاللهُ اَتُلَةً انْ ثَرَن أَنَا أَقُلَّ مِنْكَ فَالَّا وَّوُلِكًا الْحَفَّعَلَى عَلَى الْمُ ا عَلَيْهَا حُسُمَانًا قِينَ السَّهُ خُلُا اقِرِ فِي حَنْنِكَ وَلَوْ إِن بخ صَعِيْكًا إِذَ لَقَالِمُ أُو يُضِعُ مَآوُهُا غَوْرًا فَكُنُ تُسْتَطِيعُ لَهُ طَلِيًا ثُبَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلُّكُ كُفَّتُهِ عَلَى مَآأَنُفُقَ فِيْكَأُوهِي خَاوِكُ أُ ۿٵؘۅؘؽڠؙۅؙڷؙ؞ڸؽؙؾؘؿؽؙڵۿٳۺٝۯۿؠڒؾٞٵؘػڰٳ؈ۅؘڷڮڗؘػؖؽؙ نَاءُ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ وَمَا كَانِ مُنْتَجِمًا ١٠ هُمَنَالِكَ الْوَلَايَةُ لله الْحَقُّ هُوَخُنُوْنُواكَاوَّخُنُونُكُونَاهُ وَاضْمِ ثُ الْفُهُمَّيْنُ الْجَاوِيّ عِ أَنْ كُنْ فُهُ مِنَ السَّمَاءَ فَاخْتَلُكُما بِهِ ثَمَاتُ الأَرْضِ فَأَصْبُكُ نْفِيْهَا تَكُ رُوْهُ الرِيْحُ وَكَانِ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءً مُّقَتَلِ رَا۞الَهَ بَنُوۡنَ زِنۡيَهُ ۚ الۡحَٰيٰوِةِ النَّانِياوَ الْبَقِيٰتُ الطَّالِحَٰتُ خَرُعُنُكَ رَبُّكَ ٱ®وَيَوْهُ نَسَيِّرُالُجِيَالَ وَتُوَى الأَرْضَ بَارِضَ ثَاوِّ عَشَّرُنَاهُمْ فَلَهُ نُغَادِرُمِنَهُمُ إِحَالًا ﴿ وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَمَ اكماخَلَقُنْكُمُ أَوَّلَ مَرَّقِ بِبُلْ زَعَمْنُمُ آلَنْ تَجْعَلَ لَكُمُ مِّوْعِدًا ا

منزل۲

كثك فتذى الكجوبة كأمنشفقة كالمكا ئَكُنُ ۚ وَالرِّائِلِيْسَ ۚ كَانَ مِنَ الْجَنَّ فَقُ أءمن دُوني وهُمُلكُمْعَلُ النف مُنْ النُّف مُنْكُ مُنَّاء بَي لَّهُ ٤٠٤ عَضْكَ ١٥ وَيُوْمُ نَقَا نَادُوُاشُرُ كَأَءِي الِّن يُنَ زَعَمُنَّهُ فَلَ عَوْهُمُ فَلَهُ يَسْتَ لُنَا يَكِنُكُمُ مُّونِقًا ﴿ وَرَا الْمُجُرِمُونَ النَّارِفُظُنَّوُ النَّارِفُظُنَّوُ النَّامُ مُ 5 (3/1) B يَحِدُ وَاعَنْهَا مَضِرَفًا ﴿ وَلَقِينَ صَرَّفْنَا فِي هِنَ يس مِنُ كِلِّ مَثَوِلٌ وَكَانَ الْإِنْسَارُ ٱكْ ثُوَّ ثَثَهَ ڵڒڰۄۥؘۿٵڡؙڹۼٳڶؾٛٳڛ٦ؘ<u>ٛ؈ٛؾٞٷٙڡٟؠؙۊٛٳٳۮ۫ڿٵٙۼۿؗۿٳڶۿڶؽۏۺ</u> فُمُ الْأَأَنُ تَأْتِيكُمُ سُنَّكَ الْأَوِّلِينَ أَوْكَأْتِيكُمُ الْعَنَاكُ قَعُلاَّ ريْزِي وَهُنُانِ رِيُزِي وَهُجُادِلَ ﻪ ﺍﻟْڪَقَّ ﻭ ﺍﺗَّٰٓ ۚ ﻓَﺮُﻭَ ﺍﻟﻴﺘِّ ﻭ ﻭَﻣَﺎﻟَﻨِّﻪ ﺭُﻭُ ﺍ هُزُوًا ﴿ وَمُرَثِى أَظُلُمُ مِتَنُ ذُكِّرُ بِالنِي رَبِّهِ فَأَعُرضَ عَنْهَا وَنَسِى مَاقَتَامَتُ مِنْ يُلْ وُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوْمِهُمْ رَائِنَّةً اَنْ يَفْقَهُوهُ فُوُ الْوَانَ تَنْ عُلْمُهُ إِلَى الْهُنْ يَ فَكَنَّ يَتُفْتُكُ وَالِدَّا آبِكًا ١٠

ڴڷؖڔٛ*ؠ*ؾڿڰۘۉٳڡؚؽۮٷؚڹ اظلكه أذكرك أزاك لمكاهدة تتوعا الأوراد فالأفاأ كُوْتُكُمُنا فَأَثَّفَ لَنَ سَدِيلَكُ فِي الْيُحْرِسُونًا المُنْ اللَّهُ مِنْ الْفُكُنُ لَقُتُنَا مِنْ سُفُونَا هُمْ أَعْلَمُ اللَّهُ مُنَّا أَمِّ فَأَلَّمُ اللَّهُ وَأَلَّمُ صَمَّا ﴿ قَالَ أَرَءَنُ اذْ أَوْنَكَ آلَى الصَّخْرُةِ فَإِنْ نُسْنَتُ وَالثَّالِشِّيَطُنُ آنُ آذُكُرُهُ وَاتَّخَنَ سَبِيدٍ ، و لك مَا كُنَّا نَبُحُ فَأَرْنُكُ اعَلَى اثَارِهِمَا فَصَعَدًا ابتينه وخبهة قرق عنى كاوع لننه وم الكاكاء وتعالم ومتاع لنك أشك اهتا الكالم انضيرعلى ماكة نعطره خنراه قال امًا لِأَذَا غُمِهِ مُ لِكَ آخَرًا @فَالَ فَأَنِ اتَّبُغْتَنِهُ ۗ اخرك كالكونة فكالفاقا ړ آفال الای لرجي نشتیط نع محری صرفها ⊕ فال لانځ اخ لو في سیانسکت بِي مِنْ آمَرِي عُسُمًا ۞فَانْطُلُقَا اَقَتُلُكَ نَفْسًا زَكِبَةً إِنْفَيْرِنَفْهِ عُن شَنَّا لَكُمًّا ۞

منزار

المين في

لقة تأني الأأن تع ثُمَّةُ يُرَدُّ إلى رَبِّهُ فِيُعَلِّ بُهُ عَلَى الْأَكْدُاهِ وَأَمَّا مَنَ امَنَ وَعَ لِكَافَلَ يَكُونَ إِيهِ الْحُسُمَى وَسَنَعُولَ لَهُ وَنَ آمُونَ آمُونَ أَمُونَ أَمُونَ أَيْسُرًا ٥

منزل۲

آهُمُ فِيرِ فِي رُقِي ٥٤٤٠ ألك ألك المنطقة ا جُوْجَ وَمَاجُوْجَ مُفْس ار پیشی ک الك خُرُكًا عَلَى إِنْ تَجِعُا رَ فِي خَنْكُ فَأَعْلُنُهُ الفؤة الجعر رَدُمًا فَهُ اللَّهُ إِذِي زُبُرَ الْحُلِ لِيلِّ حَتَّى إِذَا سَد اَنُونَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال لْمُا اللَّهُ فَكَا السَّطَاعُوْ آنَ يَظْهَرُونُ وَمَا السَّطَاعُوالَا نَقْبًا ڪآءَ وَعُلُارَ تِي جَ ه هذا الحكية فيرفي ويني فأذا حَقًّا ۞ وَنَ كُنَا بِعُضَائِمُ يَوْمَيِنَ يَبُوْجُ أكأن وعدُ دقي وَيُفِخُ فِي الصُّورِ فَجِمَعُنْهُمُ جَمُعًا ﴿ وَكُونُكُ الناين كانت أغينته في غد للكفريز) عَاضًا لِيْعُوْنَ سَنْعًا شَأَفَا فَحُسَبُ عَنُ ذِكُونَ وَكَانُوا لَا بَيْنَتُمْ عِيَادِي مِنْ دُوْنِي أَوْلِي آءِ ٰ إِنَّا أَعْنَكُ نَا يَحْمُلُّمُ ،هَا ُ نُنْتِئُكُمُ بِإِ خُسَرِيْنِ أَعُمَا لَأَهُالِّنَ ثُونَ طَ ڣؚٳڶڲؙۑۅۊؚٳڵڷؙڹٛؽٳۅؘۿؙۿڔؠۼۘۺڹؙٷٛؽٲؠۜٞٛڰؙؠؙڲ۫ۼڛڹؙۏؽڞٮؽڰ

TONT.

منزل٣

لهُ تَكُ شُكًا ۞ قَالَ آريزان مثاليماك يُ آرِي كُنَّةُ إِنَّاكُ أَنَّهُ إِنَّاكُ أَنَّا إِنَّ أَنَّا أَنَّا أَنَّا أَنَّا أَنَّا أَنَّا أَن رَّ تَحْزَنِي قَلْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ

منزل٣

26% a

والقالماء وقف الازم مالقالماء وقف الازم

®اڈ تکارُ مالة كأنك أأتعه أءَ ذح وبن الكيا 3 الغاعث أنت 5/65 8 45 115 8 2

فَيُ أَضَاعُ الصَّ لَفْنُهُ رَى غَيَّاهُ (الْأَمَرُ فَيْنَاكُ وَالْمَرَ فَي وَكَ لأن الحثَّة وا الرحمرفي عتأدة بالغيد هُمُ رِزُونَهُمُ فَيُهَا لِكُونَةً وَ عَنْسًا لَمْ ﴿ اللَّهُ ۗ كُنْ فِي ﴿ عَالَمُ اللَّهِ ﴿ كُانَ ثُقَّا اللَّهِ ﴿ كُلَّ اللَّهُ اللَّهُ وَمُمَّا أَمُورَتِكُ لَءُ مَا بَكُنِي أَيْنِ مِنَا وَمَا خَلَقُوناً وَمَا بِكُنِّي ذَلِكَ ادته هل تعَلَمُ لَهُ سَبِيًّا هَ وَيَقُولُ الأَنْسَارُ } لَسُوْفَ أَنْحُرُجُ حَتَّا ﴿ أُولَا يَنُ كُوالُانِيُ المَا يَعْنُ اللَّهُ ا ۩ٛڬڰڵؽڎؘۼۺۜڡڔؽڰڒ لَهُ الرَّوَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ لگا⊙وارقمِقَدُ نَيْنَ اتَّقَوُا وَنَنُ رُالطُّلِمِيْنَ فَيُهَاجِنْتِكَا ۞

rven s

ايتُنَابِيننتِ قَالَ الَّذِيبُنَ كَفَرُ وَاللَّاذَ لْفُ نُغَاثِي خَارٌ مِّقَامًا وَآخُسُرِي نَسِيًّا هُلَكُنَّا قَيْمًا هُمُهُ قِيرٌ فِي فَيْرُنِ هُمُ آخُسَرُ ۚ آثَانُا وَرَوْيًا ﴿ قُلَا رَى كَانَ فِي الضَّلْلَةِ فَلْيَمُكُ ذُلَهُ الرَّحُلُنُ مَكَّاةً حَتَّى ذَا رَأُوا مَا يُوْعَكُ وَنِ الْمَاالُّعُنَابُ وَلِمَّا السَّاعَةُ فَسَيَعُلُونُ رَىٰ هُوَ شَرُّكُمَّ كَانًا وَٱضْعَفْ جُنُكًا ۞وَيَزِ نُكُ اللَّهُ الَّن يُنَ فتنكؤا هُرًاى والبقيك الطبلخك خَنْزُعِنْكارتك ثَوَاكا مْيُرُمِّرَدًّا ﴿أَفَرَءَبُكَ الَّذِن كُفَّرَ مِالِيْنَا وَقَالَ لَأُوْتَكُرْتُ مَ وَلِيَّا هِ أَطَّلَعَ الْغَيْبُ أَمِرا ثَغَنَّ عِنْكَ الرَّحْلِينَ عَفْمًا هُ كُالَّا مَكُنُتُ مَا يَقُولُ وَنَمُثُ لَهُ مِنَ الْعُنَابِ مَثًا الْوَيَرِثُهُ مَ نَقُوْلُ وَيَأْتِنُنَا فَكُلْ@وَاتَّخِنُوْا مِنْ دُوْنِ اللّهِ الْلِمَةُ لَيْكُوُ السَّكَفَ وُرَى بعيادِنهُمْ وَكُونُونَ عَا لْدُ الشَّلْطُهُ فِي عَلَى الْكُفْ لِينَ ثُنَّةً زُّهُمُ أَأَا لَنْهُمُ إِنَّكُمَا نَعُنَّ لَهُمُ عَلَّا اللَّهِ يَوْمَ تَحْشُرُ الْمُثَّقِقِ ن وَفُكَّا ﴿ وَنَسُوْقُ الْمُجْرِمِينَ الْيَجَهَنَّمَ وِزُدًّا ﴿ مُلِكُونُ الشَّفَاعَةُ الْأَمَنِ اتَّخَذَ عِنْكَ الرَّحُمٰنِ عَلَى الْأَ وَقَالُوااتُّخَنَ الرَّحُمْنُ وَلَكَاهُ لَقُلْ جِئُنْكُمْ نَثَيْكًا إِدًّا اهْ تَكَادُ سَيْلُوكُ تَتَفَطَّانَ مِنْهُ وَتَنْشُونُ الْأَرْضُ وَتُجِزًّا لِّهِاكُ هَيًّا اللَّهِ

منزل۳

وقف لازم

لرَّحُلُونِ وَلَكَا أَوْوَمَا يَثُرُ فَكُدًا@١٦ قَيَ الَّذِيرَ بَي ٰ الْمُنْهُ [وَعَمِ منْهُثُهُ مِينَ أَحَلِ أَوْلَا التالج الع كأعكك القاان لتشغني ڞؙٳ**ڒٷؽٷڷؠ**ڹڰ رَا نَارًا فَقَالَ لِو آ التَّادهُكُ ى ١٠٠٥ أَنَا رَبُّكَ فَاخْلُمُ نَعْكُ ١٠٠٥) أَخَتُرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِيمَا يُوْلَى ®

ئَغُنَّ آنَااللهُ لَا إِلٰهِ الْآآنَا فَاعْبُدُ نِي ۗ وَأَفِيمِ الصَّلَوْةُ لِذِ كُرِيُ<sup>®</sup> اعَةُ النَّكُ أَكُولُ أَخُفُولُوا لَيْحُونُ عِلَى كُلِّي النَّفِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال ١٤٠٤ يُؤُمِنُ بِلِكَا اَكُوْلُونُ مِن ﴿ وَكُولَ الْهِ ﴿ وَكُمَّا مُنْ أَوْلُكُوا عَلَيْكُما الْمُؤْلِدُ لَكُوا الْمُؤْلِدُ ريهاعلا غنيوم ولي فنهامارب اخرى ® فأل لِيُهُوْ مِلْمِي @فَأَلُقْهِ لِمَا فَأَذَا هِمَ ) حَبَّاةٌ نَشَعْمِ ) ۞ فَأَ نَهَا وَلِاتَخَفَّ سُنُعِيْكُهَا سِيُرَثَهَا الرُّوْلِ الْوَاصَٰعُهُ لِكَاكَ كَ تَغَرُجُ بَيُضَآءُمِنُ غَيْرِ سُوۡءِ اللَّهُ أَخُوا عَ اللَّهُ الْخُوا عَ اللَّهُ لِلَّهُ لِكَ مِنُ الْنِتِنَا الْكُنْبِرِي ﴿إِذْ هَبِ إِلَّى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَلَّغِي اللَّهِ وَرُعُونَ إِنَّهُ كَلَّغِي اننْتُرَخُ لِيُ صَلِّرِيْ هُوكِيتِيرُ لِكَ أَمْرِيْ هُ ڽؙۼؙڨؘٚڶ؋ۧڝؚٚڹ<u>ؙڗڛٳۮ</u>۞۫ؽڡؘٛۊؘؽڎٳڟڮٳ۞ٚۅٳڿۼڬ ٥ وَرِيْرًا هِنُ ٱهْلِكُ فُهُو ُونَ أَخِي اللَّهُ لَا ذِيهُ ۖ أَذْرِكُ اللَّهِ لَا أَرِيكُ اللَّهُ رَانُ كُنَّهُ وْ أَمْدِي صُ كَانَ السَّتِحَكَ كُنْدُا ﴿ وَكَالْكُ لِكَ شِواتِّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيْرًا ﴿ قَالَ قَلْ أَوْتِنْتَ سُؤُلَكَ @وَلَقَلُ مَنَيًّا عَلِيُكَ مَرَّةً أُخْرَى هَاذًا وَحَنْنَا إِلِّي أُمِّكَ مَا يُوُنِّي ﴿ إِنِ اقْنِ فِيْهِ فِي التَّابُوْتِ فَاقْذِ ۏٙڸۛؽڵۼڮٳڶؽۘڗؙڔؠٳڶۺٲڿؚڮؽٳؙٛڿؙڹٛڰؙڡۧڰۊٞڮٛ وَكُلُوَّ لَيَّ وَالْقَلْتُ عَلَيْكَ مَحَتَّكَ قَصِّدٌ ﴿ وَلِنْصُنَكَ عَلَى عَيْنِي ۗ

بنُت عَلَى قُلَ رِيْنُهُوسي ۞ وَاصْطَنَعُنُكَ لِنَفْسِي أَنْتَ وَأَخْوُكُ مَا لِيَّةٍ } وَلاَتِنْمَا فِي يُذِكِّ يُ شَاوِدُ هُمَ وَأَفَعُولًا لَهُ قَدُرًا لَتِنَا و ١٠٠٤ و الله النَّا لَكَا فَكَافُ أَنْ اللَّهُ كُلُّو كُلُّو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ التَخَافَ النَّذِي مَعَكَمُا السَّمَعُ وَالْرِي صَافَاتِياهُ فَقُولًا إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا إ 'رُتُكُ فَأَرُسِلُ مَعَنَا يَنُونَ السَّاءِ ثَانُ وَوَاتَعَالَ فَكُ حِثْنُكَ بِالْكِيْةِ مِنْ رَبِيكُ وَالسَّالُمُ عَلَى مَنِ البُّهَا ا كَاقَكُ أُوْجِي الْكَنَا أَنَّ الْعُكَ اتَ عَلَى مَنْ كُنَّ بِ وَتُولِّ \$ قَالَ فَكُنُ رَّ يُكِكُمُنَا لِيمُوْسِي ﴿ قَالَ رَبُّنِنَا الَّذِنِ ثَى اَعُطِي كُلَّ شَوْ م ١٥٥٠ ال فكا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولِي @قَالَ ﴾ لَكُوُ الْأَرْضَ مِمْلُكُ الْأَسْلَكُ لَكُوُ فِيْهَا شُدُ السَّمَأَءِمَأَءُ فَأَخُرُجْنَا بِهَ أَزُوا كِمَاهِنُ ثَبَرَاتِ شَتْوْ نُعَامَكُمُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَابِتٍ لِرُولِي النَّهٰي ﴿ مِنْهَا فِيهُا نُعِيْدُ كُنُهُ وَمِنْهَا تُخْرِجُكُمُ تَارَةً انْحَرَى ﴿

= (36

هُ النِتِنَاكُلُّهَا فَكُنَّ بَوَ إِلَى <sup>©</sup>قَالَ كِي إِذَا لِكُولِيمِي هِذَا ذِيا أَنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ نْخُلْفُهُ نْخُرُ، وَلَآ أَنْتُ مَكَانًا سُوِّي ۚ قَالَ مُوْعِلًا تُحْنَيْهُ التَّاسُ صَلَّا @فَنَدُلٌ فَعُرْنُ فَيَ عان توكنان أرقى تنجُّ لح ئُهُمُ مَنِ الشُّنُعُلِ ﴿ قَالُوا لِبُهُ لَلَّهِ مِنْ أَلَّهُ مِنْ الثَّالَةِ مُنَّالًا مُنْكُذُ ﴿ الْآ عُ حَدُثُ أَوْ ﴿ وَإِلَّهُ } السَّحَاةُ سُحِّدًا وَالْأَالِمُ لْأَكُمُ الَّذِي كُنَّ عَلَيْهِ كُنَّا لِذِي كَا لَّبُنَّكُمُ فِي جُنْ وُعِ النِّغُولِ إِنْ عَنَابًا وَابْغُفِي ٣ قَالُوَا لَنِ نُوِّرُونِكَ عَلَى مَاجَآءَ مَا مِنَ الْبَيّنَةِ وَأَ نِكَا فَاقْضِ مَأَانُتُ قَاضِ إِنْكَا تَقْضِي لَمِنِ فِي الْجَيُوةُ النُّهُ نَيَا

404 ٥٥ مُؤُمِنًا قُدُاعًا لغلا هجنت عَنْ نَعْ وَيُ مِنْ مُعَالِيهِ الْعُلا هِي مِنْ نَعْتُنَا المنعظ نقاف النك ينسالانخاف عَلُ وَكُنَّهُ وَوَعَلُ لَكُهُ حَانِتِ الطُّوْرِ الْآيْبُونَ وَتَرَّلُنَا عَلِيَّ فئه أو أرقي وعجه مِنَ بَغُدِ الْحُواضَ الْفُكُمُ السَّ غَضْمَان أَسَقًا فَكَالَ لِقَوْمِ ٱلْهُ يَع خُلَفْتُهُ مِّوْعِلَى ﴿ فَالْوَامَ ٱلْخُلَفْنَا

ٲۉڒٲڒٳڞؚڹۯؽؽۼٵڷؙڤۘۅٛ؋ڡؘڤؘڶڡؙ۬ڹۿٲڡٛػڶڸڮٲڵڠٛؽٳڛ<u>ٵؠ</u>ۣػ

الفي المنه خطا الله المناه ن قَبُلُ نِقَامُ النَّافَتُنَّةُ ر لْنُعُدُّا أَمْرِي ﴿ قَالُوالُو ۚ ثَكْرَحُ عَلَيْكُو عَكِفَيْنَ كَ نُكُارُ أَنْ تَقْدُلُ فَاتَّذِي ىفْكَاخْطُكُ يِسْكَادِرِيُّ @قَالَ بَصُرُّنُ بِمَالَحْ يَبْصُرُوالِهِ فَقَالِي لِمُعْرُوالِهِ فَقَا نُ انْكُا ءُكُنْ لِكَ سَوَّلِتُ إِنْ إِنْ فَهِيمٍ اللهِ الْفَاءِ فَهُمَّى أَنْ الْكَالِمُ لِمُعْلَمِي اللهِ قَالَ فَاذُهُبُ فَانَّ لَكِ فِي الْجَلُوفِ آنُ تَقَوُّلَ الْمِسَ كَ مُؤْمِكًا لَّذِي نَخُلُفُكُ وَانْظُرُالْ اللَّهِ كَ الَّذِي كُلُّكَ عَلَيْهِ عَلَّى ثُمُّ لَنَانُسُفَتُ ۗ فِي الْبَحِّ نَسُفًا ﴿ النَّكَا الْفُكُمُ اللَّهُ الَّذِي إِلَّالِهُ لِلَّهُ الَّذِي إِلَّالِهُ سِعُكُلا اللهِ مُنْهُ أَي عَلِمًا ﴿ كُنْ لِكَ نَفْضٌ عَلَيْكِ مِنْ أَنْكَا اتَنْنَكَ مِنْ لَكُنَّا ذِكُوا اللَّهُ مَنْ أَعُرُضَ عَنْ تَهُ مَ الْقُلْمَةِ وَزُرًا صَّحْلُ لِيْنَ فِي عُولَا يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَتَخَشَّرُ المُجْرِمِيْنَ يَوْ تكفأفتان بئنهكم إربي

لَهُ مَا كُذِي أَنِي يُهِمُ وَمَا خَلَفَهُمْ وَلِأَبْعِينُكُورَ ∪لْعَاهُمُهُ يَنْتُقُونَ أَوْيُجُينِ شَيْ أَهُمُهُ ذِكُا ﴿ فَنَعَلَّ اللَّهِ مُنْعَلَّا رَ بِالْقُرُانِ مِنُ قَبُلِ أَنُ يَقِفُهِي النَّكَ لُمُّا ﴿ وَلَقُنْ عَهِنَ نَا إِلَى ادَمُرِهِ لَهُ عَنْهًا هَٰ وَاذْ قُلْنَا لِلْمُلِّكُةُ السُّعُلُوا لَيْسَ أَذِي ﴿ وَقُلْدُ إِنَّا كُورُ إِنَّ اللَّهِ مُلَّالًا كُمُوالًا لَهُ الخرحةككامِر) الجُنَّاةِ فَتَشْغُمُ هَارِيًّ نَعُرِي ﴿ وَأَنَّكَ لَا تَظْمُوا فِيهَا الشَّيْطُرَّ عَالَ يَادَمُ هَا أ أَوْ أَرْيُ عَلَى تُنْكِي فِي أَوْ أَرْدُ عَلَى تُنْكِي فِي الْمُؤْرِّةِ الْمُؤْرِّةِ الْمُؤْرِّةِ ان®فأكلامنكافتك عَلَيْهِمَامِرِ ، وَكُنْ الْجَنَّاةِ وَعَضَى ادَمُ رَبَّا فَعَلَى

ھ نے

تَعَلَّتُهُ وَهَٰلُ عَ اللَّهِ وَهَٰلُ عَلَيْهِ الْمُنْفَاجِينَةً ٥٤٤ وَأَفَاهَا مَا تُنكُّلُهُ مِّنَّهُ ﴾ هُلَّ ي فُعَرِن اَعُوضَ عَنِ ذِكْرِي فَي الشنق السراق ئنُّ نَصْلُراهِ قَالَ كَنْ ڪ آڻيواڪ ع ١٩٤٠ ألك ألك ألا أن المالك أ الأكالك الكأم تنسله الخيئة أيذ أثركا كأكث وايت آادم آهُمُّهُ فِينَّ الْقُانُونِ يَهْشُهُ رَى وَ مُسَلِّ كفُدُلُ () وسَبِيْحُ ا ﴿ مُسَلَّمُ ۗ ﴾ فَأَصْدِرُ عَ انتكار المالكانك المالكالا عَلِيْ أَنْ مُعِلِّهُ أَنَّ مُعِلِّهُ أَنَّ مُعِلِّمُ أَنَّ مُعِلِّمُ أَنَّا مُعْلِمُهُ أَنَّا مُعْلِمُهُ ؾڮۄؽ؋ٛڮڶٲۯؽڗٞڹڷۘۅؘڹۼ۬ۯ؆ٷڵڰڵ<sup>ڰ</sup>ڡٚڗٚ لب الصِّرَاطِ السَّوِيّ وَمَنِ اهْتُكُ عِ

ي الا

لَكُمْ أَوْتِكَا لَكُونَ السَّحُونُ وَ فلك لأمنك (٠) وما الس كُلُونَ السَّاءِ أَوْ وَمُ أَكَّا فَدَاخِلُ إِنَّ أَنَّ الْخِلِّ أَنَّ أَنَّ الْخِلِّ أَنَّ أَنَّ ومرجي كمكنتافئه ذكاكة أفلانعق كانت ظالمة وآنية أذانق هاقدم الكاك وعالم كالمكاكم والمتاكن والمكالم المالك والمالك لمُهُحَصِيدًا الحِيد الْرَبِي

منزل۲

الأنظى وعا @(:3 ڰٵڵڎۘؽڷڡ؆ٵ۬ڞؘڡٞڎؽ۞ۅؘڷٷڡۘۯؽ؋ؽٳڶۺ<del>ڵ</del> **۞ؙٛؽؙڛؚؠۜٷٛؽ** (-, 131 التحذأوا الأنشكال عتاكفكال وهكم كشكا التَّقُلُ عَاثُوا (5) 20 دتنك انيام جي فند التخذالة خفرم ولكا المُالْةُ ﴿ وَالْمُؤْلُونُ هِ الْمُؤْلُونُ هِ الْمُؤْلُدُ الْمُؤْلُدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْم لاَقِرْ) دُوُدِ **⊛وَمَرِئ** ِتَقُلاً مُ (5)

لِّن يُنِ كَفَرُ وَا أَنَّ السَّلَوْتِ وَالْأَمْ ضَ كَانَتَ لَهُ الَّذِي ثُنَّ كُفَّ وَاحِدُنَ

<u>ڷؽڶۅؘٳڵڽۜٞۿٳڔڡؚڹٵڵڗۜڂڵڹ؇ؠڷۿۿۄؘٷ</u>۬ نَصْ اَنْفُسُهُمْ وَلَاهُمْ مِثَا يُصْحَبُونَ عَبَا هُؤُلْآءِ وَابِآءَهُمُ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُبُوُّ أَنَاكِيرُو رِّرُضَ نَنْفُصُهُمَا مِنْ أَطْرَافِهَا "أَفَيْهُ الْغُلِيْدُ" ثَنَأَأَنُنُ ذُكُهُ بِالْمُحِيِّ وَلاَ يَسْبَعُ الصَّحُّ اللَّ عَآءَ إِذَا مَا رَى@وَلَيِرِنُ، هَسَّتُهُمُ نَفَحَهُ قِينَ عَنَابِ رَبِكَ لُنَّ يُونِيُكُنَّا إِنَّاكُنَّا ظُلْبِيْنِ ﴿ وَنَضِعُ الْهُوَ إِزِيْرِ } المنافع القلمة فلاتظله نفش شكاؤون كان ثْقَالَ حَبِّلَةِ مِّنْ خَرُدَكِ ٱتَيْنَنَا بِهَا وُكُفِّي بِنَا لَقُلُ اتَنُنَا مُؤْسِي وَهٰرُوْنِ الْفُرْقَانِ وَضِيرَ إِنَّ اللَّهُ تُقَانُ ﴿ الَّذِينَ يَخُسُونُ إِنَّاكُمُ مِالْغَيْدُ هُمْ قِرِي السَّاعَةِ مُشْفَعُونَ ﴿ وَهٰذَا ذِكُمُ مُّلْرَاكُ أَنْ هُ \* أَنْ ثُنُّهُ لَـ هُ مُنْكُرُ وْ نَ هُو لَقُلُ النَّبُكُ إِنَّا هِمُ نْكَاهُ مِنْ قَبُكُ كُلْتَابِهِ غِلِيئِنَ ﴿ اذْ قَالَ لِابِيْهِ وَقَوْمِهِ مَ اثثامُ الَّذِيُّ ٱنْتُمُ لِهَا عَكَفَهُ رَى ﴿ فَأَ وَجِكُ نَآاكِآءَنَا لَهَا غِيدِيْنَ ﴿ قَالَ آنُنُمُ وَابَأَوْكُمُ فِي ضَ

چي دير

لُحَقّ أَمُرَأَنُكَ مِنَ ال 501 نه ۱۹۹۰ ک فَسْعَلْهُ هُمْ انْ كَانُهُ النَّطَقَةُ نَ ﴿ وَيَحِعُوا نَتُهُ الظُّ وَ لَقُلُ عَ نُ دُوُنِ اللَّهِ مَالَا يَنْفَعُ لكم ولما تغنك وري مرة

منزل۲

نُّ وَبَعِقُوْبَ نَافِلَةً ۗ وَكُلَّا جَعَ أستة يَكُنُ وْنَ مِأْمُرِنَا وَأَوْجَيْنَا الْيُرَمُ ﴿ وَلَوْكُما اتَّنَاهُ عَلَيًّا وَعِلْمًا وَعَلَيًّا وَعَلَيًّا وَعَلَيًّا وَعَلَيْكُ وَالْكُولُولُ فَ اتَّكُمُ كَأَنُّو افَكُمْ سَوْءٍ فَسِفِيْرَا استنحننا أكافنجتنه وأثف ؠؙ؞ۿٙۅٛۏٮؘڞۯڂ؋ڡؚڹٳڵڡٛۅٛ؋ٳٳڷڹؽڹػ ننا انَّكُمُ كَانُوا فَهُمَ سَهُ عِ فَأَغُ قَنْكُمُ آجُمَ الزَّ اذْ نَحْكُمُونَ فِي الْحَاثِ اذْ نَفَيْثُهُ غَنْهُ الْقُهُمْ وَكُنَّا لِحُكُمْ خُرَى وَالطُّكُرُّ وَكُنَّا فَعَلَّهُ نَ ﴿ وَكُنَّا فَعَلَّهُ نَ ﴿ وَهُمَّا سنكة قرأي أرُضِ الَّهُ أَنَّ لِكُنَّا فَعُكَّا طِئْنِ مَرِثُ يَتَغُهُ صُوْنَ لَكَوَ بَعُ دُوْنَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمُ خفظ

منزلس

أِنَالِي رَبِّكَ أَنِّي مَسِّيني الضُّرُّ وَأَنْتُ الإواقا لكا هُ عَلَى قَرْبُيلِةٍ آهُكَ

منزل٣

إِذَا فَنْعَتْ يَا بُخُوجُ وَمَا جُوْجُ وَهُمُ مِّنْ كُلِّ حَلَابٍ لُّهُ رَى ﴿ وَاقْتُدُبُ الْهُ عُنُ الْحَقِّى فَاذَاهِى شَاخِصَةً الاالِّذِينِ كُفَاوُا لِيهِ بُلَنَا قِدَاكُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَنَا ا ُّ) كُنَّا ظلمانُ؟ @انَّكُمُ وَمَاتَغَنُكُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ نَتُهُ لَهَا وَرِدُونَ ﴿ لَا كَانَ هَوْ كَارَ عَا لِكَ قَالَ اللَّهَ قَالَهُ اللَّهَ قَالِكُ قَالَ اللَّهُ ۘۅڒۮۅؙۿٳ۫ۅؙۘػٳؾٚڣؽڮٳڂڸؽۅٛڹ۞ٳؘۿڿۏؽڮٳۯڣڒٷڟ؞ٞڣؽڰ الِّن لُزِي سَيَقَتُ لَهُمُ مِنْ الْحُسُنَةُ ۚ أَوْلَةً نْكَا مُنْكَانُ وْنَ شَلِكُونُ كُنْسُكُونُ كَسِينُسُكُا وُهُمْ وْنُ مُ عَ أَنْفُسُهُمْ خُلِكُ وَنَ ﴿ لَا يَجْزُنُهُمُ الْفُزَعُ الْأَكْبُرُ وَ لَةً لَمْنَا لِيوْمُكُهُ الَّذِي كُنْنُكُ ثُوْعُكُمُ الَّذِي مِ نَطُوى السَّمَآءَ كَطِّي السِّبِيلِ لِلْكُنُّبُ كَمَا بِكَ أَثَا أَوَّلَ حَبِ نُ لَا وَعُمَّا عَلَيْنَا آيًّا كُنَّا فَعِلْهُرَى ﴿ وَلَقُلُ كُتُنَكَّا فِي اللَّهُ في يَعْلِ الذِّكْ أَرِّ الْأَرْضِ يَرِثُكِمَا عِمَادِي الصَّا هٰ إَلَيْكُا لِقَوْمٍ غَيِي ثِنَ ﴿ وَمَاۤ أَرُسَلُنُكِ إِ بة لِلغلمِينَ@قُلْ إِنتَمَايُهُ فَى السَّالُكُمُ الْ حنَّ فَهَلُ ٱنْنُهُ مِّنُسُلُمُونَ ۞فَانَ ثَوَلُّهُ افْقُلُ اذَنْتُكُهُ على سَوَآءٌ وَإِنْ آدُرِيُ آقِرِيْكِ أَفَرِيْكِ أَمْرَيَعِيْكُ ٱلْأَنْتُعَدُّوْرَ ۖ النَّهُ  $\hat{\mathbf{D}}$ لَمُ الْجَهْرَمِنَ الْقُولِ وَيَعْلَمُ مَا ثَكَتُهُونَ $\hat{\mathbf{D}}$ 

(B) اَشُدُّاكُمْ وَمِدُ رُمُضَ هَامِكُ فَأَفَاذُ ٱلنَّالَٰذُ لَنَّا مُنَذَّتُ وَرَبَثُ وَالْبُعَتَ عِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِ

الله هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحِي ا هَ نَهُوا ﴿ قَلَ لُوكُ وَ وَالسَّالِكَ السَّا رق في القنة رق ومن 311 م وَلا هُلَّ عُلَّى وَلا كِنْهُ أَ إِنَّ مُ مِنْ إِنَّا إِنَّ أَنَّ ا الكانك الكريق وذلك بكا ئىدەڭۇ**مِن ال**گاسِ مَنُ تَعْمُكُ اللَّهُ عَلَىٰ حَرُفٍّ فَأَنُ اَصَهُ لأُ الْقَالَبُ عَلَى وَجُهِ والأنكأ والأينكأ والأبياة يُنُ ١٠٠٠ عُوْا هِنْ دُوْنِ لاَبَنِفَعُهُ وَلِكَ هُوَ الضَّلَا ُ الْمُعَدُ أَقُ كِ مِنْ تَفْعِهِ لَبِئْسَ لْمُرُّواتُ اللَّهُ تُكْخِلُ النَّنْثُنَ الْمُنْهُ اوْعَ جُرِي مِنُ تَخَٰذِ @هُرِ فِي كَارِي يَظُرِ بِيُ <u> زخِرَةِ</u> فَلِيَهُكُدُ بِسَ لُ بُنْ هِبَنَّ كَيْكُ لَا مَا يَغِيُظُ ﴿ وَكُنْ إِلَّهُ ڵٷٵٮۜٞٵٮڵؙؙؙؙؙڎؽۿ۬ٮؚؽڡؙڹٷۺٙؿؙڔؚؽؽڰ

السحية٢

اللالا

مَنْوُا وَالَّنِينِ هَادُوُا وَال

- لقله و

لِإِبْرَهِمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اَنْ لَآنُشْبِرَكُ فِي شَيَّاةً بِفَيْنِ وَالْقَآبِدِيْنَ وَالرُّكْعِ السُّجُوْدِ ۞ وَأَذِّ نُ عَجْ بَانْوُكُ رِحَا لؤمن على مارزفه ثرق بهيئة الأنعاف لِيُوْ فَوْا ثِنْ وُرَهُمْ وَلِيَطُوَّ فَوْا بِالْبَيْنِ الْعَنِيْقِ الْأَوْلِكُ وَمَنْ يُعَظِّهُ لَّكُ لَكُ الْأَنْكَ ت الله فَلُهُ خَذُرٌ لَّهُ عِنْكَ رَبِّهُ وَأَجِ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا الأمائيثل عكتكة فالجتنب الرئجس كُحُنَفُأَءُ بِلَّهُ غَلْمُ مُشْرِكُ اء فتخطفه ﴿ وَلِكَ وَمَرَى تُعَظَّمُ شَعَالِمَ اللَّهِ فَأَنَّكُمَّا لِمَا لَكُ فَأَنَّكُمَّا لِمُعَالِمُ اللَّهِ فَأَنَّكُمَّا الْقُلُوبِ ﴿ لَكُمْ فِنُهَا مَنَا فِعُ إِلَّى أَجِلَا نَكُ وَالسُّمَ اللَّهِ عَلَى مَأْذَ قُلْمُ مِّرى يُكُمُ إِلَّا وَاحِدٌ فَأَنَّهُ أَلْهِ لَكَ قُلَا بُهُثُمُ وَا ادًا ذُكِرَاللَّهُ وَجِ اكِلُمْ وَالْكِقْيُرِي الصَّاوَةِ لَوَمِ

منزل۲

(255 نگ

علاقه څانگائئ

<u> و</u>

قَرْبِيةِ أَهُلَكُنْهَا وَهِي ظَالِيَةٌ فَهِي خَا ١٤١٥ ك فَتُكُونَ لَهُمُ قُلُهُ كَيْغُقَلُونَ بِهَا آوَا ذَاكُ رُولِكُرِي نَعْنَى الْفُلَّاكِ البِّنِي الْفُلِّكِ الْبُورُ فِي اللهُ وَعُكَاةُ وَإِنَّ يَهِ ڰڮؙٳڵڡ۬ڛؽڶٳٚڝؚؠۜٲٮ۫ۼؙڷؙۘۏۯ۞ٷڲٳؖؿڔٛۥٛڡۣڔ؞ٛۊؙؽڮٲۮ تَكَأَلُكَا لَكُمُ نَن لُكُمِّنُ إِنَّ صَفَّا لِنَا لُكُمُ نَن لُكُمِّنُ إِنَّ الْمُثَوِّلُ اللَّهِ يَفِكُ قُوْ وَزُوْنًا كُو يُحُرُّهِ وَالْآنِ ثُرَى سَعَمُ ا فِي النَّيْ لنامِر بي قد (5) ظرى ومامَ الثة النتة والثة هِمْ مَّاثُ ﴾ وَالْقَاسَةِ قَالَةُ لِلْمُ وَإِنَّ وَيُ وَلِكُور تنة أو كانتكم عن اكبوه عقد لن لن الأن المنبوا وع

و بَهُ وَمُنَّالًا وَ إِنَّا مُؤْمِدُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ ال أبى الآء هذا لكلت ألك ألك أنك كُنْصُبِتُ الْأَرْضُ مُخْضَةً قُواْتِي اللَّهِ لِطِنْفُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهُ لَهُوَ ارتَّ)اللَّهُ مَالِثًا إِسِ لَهُءُوُ كنشنة فنه تختيلفن

هاريخ

السحبلة عتدا

لَّهُ مَا فِي السَّهُ رُوعَكُ هَا اللَّهُ النَّهُ النَّهُ وَأَنَّاكُ فَوْ وَأَ لَرِي يَخِلُقُهُ إِذْ كَأَمَّا وَّلُو اجْتَنَبَعُهُ الَّهُ وَإِنَّ لَيْهُ وَكُرُ رِكِ اللَّهِ لِنَّهُ وَتُنْ عَزِينٌ ﴿ اللَّهُ لَكُ مُعَلِّفُ مُ ایرم ان الله سوبیع کی لْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُهُ رُهِ نَاتُكَا الَّذَاتُ مَ َ وَ فِي هٰذَالِكُونَ الرَّسُولُ شَهْدَالً ء على الثَّا لله هُوَ مَوْلِكُ

كفداشرون

نْشَأْنَاكِكُهُ بِهِ جَنَّتِ مِنْ أَغِيْلِ وَإَغْنَابِ كَكُمُ فِيهُمَا فَوَالِ فْكُرَةٌ وَمِنْهَا تَنَأَكُلُونَ ﴿ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِسَيْنَاءَ عَلَهُنَ@وَإِنَّ لَكُمُ فِي الْأَنْعَا لَهُ مِتًّا فِي يُطُونِهَا وَلَكُمُ فِنُهَا مَنَافِعُ كُنْهُ رَقُّهُا مَنَافِعُ كُنْهُ رَقًّا وعلى الفُلْك تَعْبَلُون ﴿ وَلَقَارُ ك بِهَوْمِ اعْيُلُ واللَّهَ مَا لَكُمُ مِّنُ عَدِين ﴿ فَهَالَ الْهُلَوُّا النِّيْنِ كُفَرُوْا مِنْ فَكُوا ال عَلَيْكُمُ مَا لَكُمُ مُا لَا فَكُمُ ا لَهُنَ ١٠٠٠ هُوَا إِنَّ مُعُوالاً ذَكُ 1.5 يُننَا وَوَحْيِنَا فَأَذَا جَأَ النه إن اصنع الفُلك ما ألئ فنكام بي كا أيمه القندام منكئة والمتغاطنة في ليازام والفام لمُنْزِلُنُ ﴿ لَكُ ذِلْكَ لَا يَنِ وَإِنَّ اللَّهِ وَإِنَّ اللَّهِ وَإِنَّ نُجُ ٱنشَأْنَا مِنُ بَعُن هِمْ قَائًا اخِرِيْنَ ﴿ فَأَنَّا فِنُكُا فِنُكُ اغيُنُ وااللهَ مَالَكُمُ قِنَ اللهِ غَيْرُوٌ أَفَلَا تُنْتُّ

نْ قَوْمِهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكُنَّ يُوا مِلْقَادَ مُ نَاكُلُ مِتَا ثِنَاكُكُونَ و المحتاثنا الثأنكانية ٩ فَاسْتُكُ إِرْ وُا وَكَانُوا قَرْمًا لِيَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَ ڵؠؙٛۅٛۿؠٵڡؙڲٳٮڎٳڡڹٵڵؿؽڵڮڵڹ۞ۅڵڠۯٳڗؽ لناابن م يُعَوامَ قَالَكُ ربوق ذاب فارؤم

منزل٣

ؖۿڹ؋ ٱڡۜؽؙڬؙؽؙٳؙڡٞۼٞۘٷٙٳڝؚڬ؋ٞؖٷٙٳؙڬٵۯڰؙ۪ٛػؙؙٛٛۄؙۏٵتَۛڠؗٷؙ<sup>ڽ۞</sup>ۏ لَى نُلِيهُ فَاحُدُنَ ١٤٠٠ هَا فَأَنَّا الْمُ فسبؤن أنتكأ رَحُ لَهُنُمْ فِي الْخَكْرَاتِ ثِبِلَ لِأَنْشُعُوُورَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ الَّهُ الْأَرْبُرَ · بِينَ رَبُّهُمُ مُّشُّفِقُهُ رَى هُوالِّن رِّن هُوْرٍ إِ ڵڹڔٛؽۿؙؠؙؠڔٙڐٟڰٛڒؠؙؿؿؙڔػۅٛڹڰؘۅٵڷڹڗؽڒؽۼؙۊؙۮۯ لَةُ أَنَّكُمُ إِلَى رَبِّهُمُ رَجِعُهُ رَجِعُهُ رَبُّهُ وَلِي وَهُمُلِهَا سُبِقَةُ رَبُ@وَلاً ڵؠؙٷؽ؈ؽڵڨڰؙڋ*ڰ* كنك يَنْطِقُ بِالْحِقِّ وَهُمُرِلَا يُظَ قِرْنُ هٰنَا وَلَهُمُ أَعْمَاكُ مِّرْنُ دُوْنِ ذَٰلِكَ هُمُلَكُمْ ٣ڪڙي اڏآآخڙ آءُ آءُ مُثَرِّفِيُهُمُ بِالْعُنَّابِ إِذَا هُمُيُخُوُّونَ عَرُوا النِّهُ مُرَّا عَكُمُ مِنَّا لَا تُنْصِرُ وْنَ@قَلْ كَانْتُ الَّذِي ثُنَّا تَمُ عَلَى آغَفَا كُمُ تَنْكِصُونَ أَصُّمُ مُسُنَكُ يِرِيُنَ أَنَّ يًّا تَنْهُحُهُ وْرَ ؟ @أَفَلَهُ مَنَّاتِهُ وَالنَّقَةُ لَ أَهُ حَآءَهُمُ مِثَّالَتُهُ مَاْ اَهُ لَمْ يَعُرِفُ السُّولَهُ وَلَمُ لَكُمُ لَكُمُ لَكُمُ لَكُ مُنْكُرُونَ ٩ڿێؖڐ۠ؠؙڷڿٳٙۦٛۿؙۿڔۑٵڵڿۜؾۜۅٵڰڹۯؙۿۿ تَبْعَ الْحَقِّ أَهُواءَهُمُ لَفُسَ ۿؾۧ؇۪ڶٵؾؽؙڶۿؙػڔؠڶؚػۯۿؚڡؙڟۿػٷٛ؞ۮؚڒٛۿؠؗٛڡٞۼۯۻؙ

@وَلَقُلُ أَخُلُ نَهُمُ بِالْعُنَ ابِ فَمَا السَّكَانُةُ الدِّيِّ ص إذا فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ بِأَيَّا ذَا عَنَابِ هُوَالِّنِي ٓ اَنْشَأَ كَكُمُ السَّهُ ثُمَّ وَالْأَنْفَ وَهُوَالَّذِي ذَرَاكُمُ فِي الْأَرْضِ وَالَّذِي وَكُولُهُ كُ وَلَهُ انْخِتلَافُ الْيَلِ وَالتَّهَارُ إِنَّا ڭ قَالْوَامِنْكَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ∞قَالُوٓاءِ اذَا مِنْهَا وَكُنَّاتُوْ كَاوَّ عِلَامًا ئۇنۇن⊕ڭقەرۇغەنكانچىنى ۋايآۋنكاھىنا مېرن قۇكارى يُوُالْاُوَّالِيْنَ ﴿ فَكُلِّ لِبَنِ الْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهَا ؙؠٷڹ۞ڛؽۘۼٛۅٛڮؽڶۣڮڶڴڂڠڵٲڣۘڵڗؽڮٷڿؽ۞ ڰؙۯ٠٤٠ٷٛڵؘڡڒؽؠؽڽ؋ڡؘڵڴۏ۠ؾٛٷؚڷۺٛؽ<sub>ٷ</sub>ۊۜۿۅؽٛ لنه (ز) كُنْنَةُ تَعُلُكُونَ ﴿ إِنَّا لِمُعْلِينُهُ وَمِي لَكُ عُرُون @بَلْ ٱتَيُنْفُهُمْ بِالْحَقِّ وَانَّهُمْ كَلْنِ بُوْن®مَااتَّخَاللَّهُ ياؤما كأن معة مِنْ الْهِ إِذَا لَنَّ هَبَ كُلُّ قَى وَلَعَالَا بَعْضُ هُمُ عَلَى بَعْضِ سُبُعْنِ اللهِ عَبَّايَطِ

300

شَهَارَةِ فَتَعَلَى عَبَّايُشُرِكُونَ امَّا ثُرُيَةٌ ٤ مَا يُوْعَلُ وْرَى ﴿رَبِّ فَلَا نَجْعَلُهُ ٤ عَلَّى أَنْ نُرُ يَكِ مَانَعِكُ هُمُ لَقُل رُوْنَ ﴿ إِنَّا لَكُمْ إِلَّا إِنَّ كُلِّ إِلَّا إِلَّهُ تنحوم آغله به اجاء احكاهم المؤث قال ربيا المغور الِعَافِيْهَانُوكُكُ كُلِّ الْكَاكِلِيَةُ هُوَ قَا بْحُ إِلِّي يُوْمِ يُبُعَنَّةُ رَىٰ ﷺ وَأَذَا نَفِحُ فِي الصُّورِ فَا ءَ لَوْنَ ؈فَكُنُ نَقَلَتُ مَوَ إِرْنَيْكُ ؈وَمَرَى خَفَّتُ مَوَازينُكَ فَأُولِكَ الْإِيرَةِ *ڣ*ؿؘػڂڵڽؙۏڹ۞ؘٛٛٛٛٛٛٛٛٛٛڵڡؘٛػؙٷٛڰؚۿۿۿٳڶٮٞٵۯۅ مِهَا كُلْحُونَ ﴿ إِنَّهُ مُكُنِّ إِنَّهُ مِ نُكُلِّلُ عَلَيْكُمُ فَكُنْتُمُ مِهَا تُكُلُّ لُورًا ﴿ لنناشف تناور المنافذة اَفَادُ،عُدُ،نَافَاتًاظٰلئُهُ رَ،@قَالَ اِحَسَوُّا وَيُهَا (6:15|2:2|3|6:66 نُسَهُ كُهُ ذِكُرِي وَكُنْنُهُ وَ نَكُمُ هُمُ الْفَآيِزُونَ ﴿ قُلَ كَمُ لَبِثْنَهُمْ فِي الْرَفِي عَلَى

TUT

حُدِّمُ ذَلِكَ عَلَمُ الْأَ شَكَادَةُ أَكِنَّ آوَاُولِنَّكَ هُوَ الْفُسِقُدُ

منزل۲

إين تابؤا مِنْ بَعْدِ ذِلْكَ وَ

غ

فضل الله عكنكة ورحم اَنَّ النَّنِينَ عِأْءُوُ بِالْأَفْكِ عُصْمَا ۺٵۧڷػڎؙؽڵۿڗڿڷٷڰڬڒڵڴڷٵ؋ڰؙڡؖ تحروالناي تولا ، كذك ظُنجَ الذائق ين اللهُ لَكُهُ ا

النظمة

ويع

منزل٣

ور۲۲ حُ آنُ تَلْحُلُوا لِيُكُونَا نَوْهُمُ هِرِي كَالِ اللهِ الَّذِي كُلُ الْمُكُمُّ وَلَا اَدُنُ لَكُ مِنْ الْتُلْتُغُونُ الْعُرَانُ لَكُونُ الْعُرَانُ الْعُلْقُونُ الْعُرَانُ الْعُلْمُ الْعُرَانُ هُلِّرُ ؟ فَأَرِّ اللهَ مِنِي بَعُن اكْرَاهِهِرَّ 1000

النور۲۲ لاق وانتآء الأكونة تخافذي كماتكف المرعادة كدارق

العقه

النور٢٢

<u> رُضِّ وَالْى الله الْ</u> عَلَكَ رُكَامًا ارتى تكرثى 90 كَ هُمُ الْفَآلِدُ وُ

الله الله

لله جَهُلُ أَيُمُ أَيْمُ أَنِهُمُ لِمِنُ أَمُونُا )@وَعَكَاللَّهُ الَّذِينِ ) الْمُنْذَامِنُكُةُ وَعَلَمُ اللَّهِ ذَنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكُتُ لَهُ ثُلُكَ مَرِّتِ مِنْ قَيْلًا المجتمزة كُهُ عَلَى يَغْضِ كُنْ لِكَ نُبُدِّ فِي اللَّهُ لَكُمُّالُا نُ فَبُالِهِمْ كُنْ لِكَ يُبَدِّنُ اللَّهُ كُكُمُ النَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ

منزل۲

أءِ الْبِيْ لَا بَرْجُوْنَ خَنُا لَكُ مِنْ وَاللَّهُ سَرِيبًا لَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلاعَلَى الْبَرِيْضِ حَرَجٌ وَالْاعَلَى الْبَرِيْضِ حَرَجٌ وَالْاعَ نَكُمُ أَوْ يُنِيُونِ إِخُوانِكُمُ الْأَيْبُونِ أَخُوانِكُمُ الْوُيُنُونِ اخوالكم أؤبيون كَنُكُمْ مَّفَا نِعَادُ أَوْصِي نُقْلَكُمْ لَيْسَ عَلَىٰكُمُ حُنَاحٌ أَنْ ثَاكُلُو أواشتناتا فأذادخلتنه بنوتافسلهواعل حيَّةً مِّنُ عِنْدِ اللَّهِ مُلِرَكَةً كَلِيِّبَةً ۚ كُنْ لِكَيْبَيِّنُ اللَّهُ لَعَكُّمُ تَعُقَلُهُ نَ قَالَتُكَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِي لِنَ الله ورَسُولِه وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى آمِر جَامِع كِنْ هَبُوا حَتْمِي يَسْتَأَذِنُوكُمْ إِنَّ الَّذِينِي يَسْتَأَذِنُوكَ أُولِّهِ الله ورسولة فاذااستأذن كالمنف ش يِيْ شِيْتُكَ مِنْكُمْ وَالْسَتَغُفِي الْهُمُالِيَّةُ التَّالِيَّةُ التَّالِيَّةُ التَّالِيَّةُ فَكُ لؤا دُعَآءَ الرَّسُولِ يَلْنَكُمُ كُنُ عَآءَ الرَّسُولِ يَلْنَكُمُ كُنُ عَآءَ لِغُضِ ٽلۇن *مِنْ*كُمُ لِوَاذَافَلِئُـنُ، الْن يُرَبَ اللهُ النَّانِينَ يَنْسَ لِفُونَ عَنْ آمْرِ ﴾ اَنْ نُصِيْبَهُ مُ وَتُنَاتُ

0 UZ)9

غَمَ يُوالِكَ الْأَمْثَالَ فَضَ الَّذِي إِنَّ مُثَلَّاءً حَجَا ں نُرِیُ گاری علای رتبک وَعَلَا 1621112 عُيرُ وُنُ وَكَانَ سَائِكُ بَعِ

ؽڬٛڹؾٮٛڹ؋ ڡٚٷٲۮڰؘۅؙۯڟڶٛڬ؋ؙڗۯؿٛۘڋڵ۞ۅؘڵٳؽڷٷٛؽؙڲؠؠؘۘڬڝٚٳڷ ڂٞؽ۬ڰؠؚٵڬػؚڡٞۅٳڂڛڹؘؿڣ۫ڛؽؚڒٳۿٲڷڹؽڹڲۼۺؘۯۅؙؽؘع<u>ڵ</u> ؽؙۼؙٷۿؚۯؠٳڵڿۿڹػڔؙۅڵ<u>ؠ</u>ڮۺڗ۠ڡٞػٵػٳۊٳۻڷڛؚؽ۪ڒڰۧۄؘڶڨڶ

مکح

اتَيْنَا مُؤْسَى الْكِتْبَ وَجَعَلْنَامَعَكَ آخَاهُ هَرُونَ وَزِيْرًا اللهِ

إِلَى الْقُوْمِ الَّذِي بُنَ كُنَّ بُوْ إِيالِيْنَا فَكَ مُّرْزُهُ وَ لَيَّا كُنَّ كُوالُّكُ الصَّوَّ عَادًا وَنَعُدُدًا ئَانُهُ: ﴿ لِلهِ كُنْكُ أُهِ وَكُالُّهُ خُمَ لَكُمْ الْمُؤَالُهُ الْمُؤَالُهُ الْمُؤْلِلُ لَهُ الْمُؤْلِلُ لَقُلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنَّهُ اللَّهُ أَمُطُكُ مُ لأوان كاك هٰ فَا الَّذِي يَا لُوْلِا آنِ صَدِ عربي الكناك ، كَرُوْرَ مَى الْغُذَاكُ مَنْ أَضَلَّ سَ كَ نَ الْ هُمُ الْأَكَالِانْعَامِ بِلْ هُمُ أَضَالً اللَّهِ الهنة فكفنه لتعنثنا ومكا أذكاخ الأكفةرًا@ولة شِنْنَا

منزل۲

مثح

عرق و المعلى الم

494 لَّغُهُ مَّ وَأَكَامًا ۞ وَا لَينَ@انُ لِنَشَاكُنُهُ اللَّهُ عَالَىٰ كَا ةٌ فَطُلَّتُ أَغُنَا قُلُمُ لَكُ نْ ذِيْرُ مِّنَ الرَّحُلِن فُحُكَاثِ الآكَانُوُ اعَنْهُ مُعْرَفِ

ول ا

21.CZ 3@22\E لنه ۞ فَجُهِمَ السَّحَرَةُ لِمِنْفَأْتِ يُوْمِ مَّعُ للوَّاسِ هَالْ أَنْثُكُمُ مُّخْتَبِعُهُرَ ۖ فَكَانَا نَشِّعُ السَّحَاةُ حآء السَّحَاظُ فَالْدُ الْفُرْعَةُ أَلُوا لَفُرْعُوا مُرَالًا ئِجُرُانِ كُنَّا هَٰنُ الْغِلِيدِينَ ®قَالَ نَعَهُ وَاتَّكُمُ ا ذًا لَّهِ النُّهُمُ مُّهُ لَمَّهُ مَا لَقُدُامَ النُّكُمُ مُّلَقَدُ ١٠٠٠ فَالْقُدُ بَنَهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةٌ فِي عَوْنَ النَّالَيْحُونُ الْغُ ٷۏؘٳۮٳۿؽڗڵڨڡٛٵؠٳڣ**ڮ**ڎؚۯ۞ؖٷٲڵؚڠؠٳڵۺۜػڗڰؙ لُرِ٠)۞رَبِّمُولِي وَهٰرُوْنَ۞ العَمَا لِمَا الْمُعَايِرِ كِالْعُمَا الْمُعَادِينِ الْعُمَا الْمُعَادِينِ الْعُمَا الْمُعَادِينِ الْعُمَا <u>ؘ</u> نَانُ إِذِنَ لِكُمُّ إِنَّهُ لِكُلِيرُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْحَالِمُ اللَّهُ يُدِيدُ وَيُ يَكُونُ مُعَالِّا مُعَالِّا فَكُونُ مُعَالِّمُ الْكُلُونُ مُعَالِّمُ الْكُلُونُ مُعَالِّ 11156 لِي مُوْمِلُمِي أَرْثِي أَسُر بِعِبَادِي ۗ ڹڂۺؚڔؽڔ۞۫ٳۺۿڰؙڒٙۼڷۺٛۮڡٙڰؙڰڶڬؙ

منزل۵

وُّحَنُنَا الْيُ مُوْسِي آن اخْرِبُ طُوْدِ الْعُظِيْمِ ﴿ وَأَزْلَفْنَ

۵,

كالمنكنة تعالمنكنة تعا تاراله ان أيَّا گَاةً فَنَكُونَ مِنَ النَّهُ مِنْ نَ™ِ النَّهُ مِنْ فَكُونَ فَي فَي فَي لَوْلِ لأوارس أوا (5) 4 (8) 6 ٨٤٥٥٤٤ ائی کی ااگ @<\**3**{{\$ ى يِهَا كَانُوايَعُهُ اكالآ© ١٤٠٥ أنابطارد النوا لَهِ أَن لَهُ تَنْتُهُ لِنُوْحُ لِنَكُو لَوْقًا مِ مِي وَهُو يُ مِنْ عِي مِنِ الْكُوْمِينَ أَنْ وَمِنْ أَرْبُ

نُ مَّعَةً فِي الْقُلْكِ الْمُشْحُونِ ا ذلك لائة وماكان كُوْهُمُ هُوْدًا الاَنتَقَادُ نَ كُلُهُ لَكُنُ اللَّهُ وَهُمَا ٱلنَّكُلُ تقدالته لبذئه نُ وْنُ مُصَانِعُ لَعَلَّكُ ثَغَا رين ﴿ فَأَتَّقَوُ اللَّهُ وَاطِيعُوْنِ وَّعُيُوْنِ ﴿ إِنَّ آخَاتُ عَلَيْكُمْ عَنَ الْكِيرُ و عَلَيْنَا آوَعَظْتُ آهُلَمُنَكُرُ فِي مِن الْوَعِظْ لُغُ ﴾ الْأَوَّ لِلْهُ ﴾ هُوَما تَحُرُى بِمُعَلَّ بِينَ هَ فَكُلَ إِلَيْ رى في ذلك آلاك هِ اللهِ كَتُكَ لَهُ الْعَانِينِ الرَّحِينُهُ الْعَانِينِ الرَّحِينُهُ ﴿ كَا اَدُقَالَ لَهُمُ (13:00) حَرِي الْآعَلَى رَبِّ الْعَا

منزل۵

الكُسُر فِيُنَ فِالنَّنَ الْأَنْ يُفْسِدُ وَنَ فِي لْدُ النَّكَأَ أَنْتُ مِنَ النَّسَ تَّذِيْرُ إِنْ إِنْكُ اللهِ ن بأكة إن كُنْتُ مِن الطُّه ن فأر القص القص القلام القلام المناقعة اصُبُحُو اللهِ اللهِ ؟ هَا فَأَخَلُ هُوْ ڮڒڮٷۅؘؽٵٷۯ٤٤٢٤هُومُومُومُونُورُهُولَاكُورُهُولُومُومُولِوَالَّهُ وَتُعَالِمُونِيُورُهُ الْعَالَى الْكَ الحذاك التافح المُهُ اللَّهُ فِي السَّحِيْدُ فَلَ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال 42/62/169 الأعلا يزت الع نثان أجري ١٤٥٥ أَوْرِي مَا خَلَقَ مُكُدُّرً كُلُكُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعَالَمُ فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ م ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ثَلَثَ لَكُونُ مَنْ مَنْ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ∰فَأَلَ إِذْ مُ لِعَمَالِكُمُ قِبِرَى الْفَأَلِينَ بُ@رَتِ الْفَالِينَ بُواهُ ١٤٤٤ أمُكُ نَاعَلَيْهُمُ مِثَكُا أَفْسَا الأوماكان أكنز كفم مُؤمِن رسَّ فِي ذَلكَ رَتِكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿ كُنَّ مَ أَصُّلُ كُنْ الْمُرْسِ نَتَّقُوْنَ<sup>هِ</sup> إِنِّى لَكُمُ رَسُولُ ذَ قَالَ لَهُمُ شُعِبُكُ

منزل۵

يْغُون<sup>©</sup>وَمَآالُنَّعُلُكُهُ عَلَىُ اتقواالناي انتكأأنت مين النسكة يزء عاد<sup>ي</sup>ّ في ذلك ألاكة وُمَاكان عُمُ مِّا كَانُهُ الْبُوْعَلُونَ

3(20) -

الكَلَّامُنْذَارُ وُرْ ﴿ الْكَافِينِ الْكَافِينِ وَمُ برى ®دَمَا تَنَةُ لَكَ بِهِ الشَّلْطِيرِ ، ﴿ مَا مَنْتُكُو مُ اللَّهُ مِنْ الشُّكُورِ الشُّكُورِ الشُّكُ مُنْ عَنِ السَّمْعِ لَيَغَنُّ وَلَوْنَ إِنَّ هَٰ إِذَاكُمُ مُعَمِّلًا لِمَّا اللَّمَا كُوكَ لَهُ وَ الْمُؤْكُ وَأَنْنَ وَعَشَاكُوتُكُ الْأَقْ لِهُونَ صَالَحُوْفُ اتبعك وراكعة و مِتَّانَعُنُكُونَ ١٠٠٥ وَزُكِكُلُ عَلَى الْعُنْيُزِ الرَّحِيْمِ إِنَّ الَّذِيرُ الرَّحِيْمِ اللَّهِ ٤٠٠ وَنَقَالُمُكُ فِي السُّعِيلِ ثَرَى ١٤٠ هَا يَكُو هُوَ السَّيرِ ﴿ هُلِ أَنَتُ عَكُمُ عَلَى مُنْ تَنَذَّا مُ إِنَّ الشَّلِطُهُ ثُرُ أَنَّا لَا الشَّلِطُهُ ثُرُ أَنَّا أَقَّاكِ أَنْيُهِهِ ۚ يُنْكُفُونَ السَّمْعَ وَٱكْثَرُكُهُمْ كُنْ يُونَ ﷺ وَالشَّعَرَاءُ الْكَاهُ نَ هُالَةُ ثُمَّا أَنْكُمُ فَ كُلِّ وَالدِّيْدِيْدِ وَهُو الْكُوْنُ هُو أَنْكُمُ عَدْمَا مُنْهُ إِنَّ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الم لله كَتْنَارًا وَانْتَصَارُوا مِنْ مَعُ وليل <u>ڔ</u> ڵؙؙؙؙؙؙؙؙ؇ڽؙ۞۠ۿڰؙڰ لاة وَيُحَاثُونُ الثَّاكَةُ وَ ٵۣؾٛٳڷڹڔ۬ڹڰڰ اُوْلَيْكَ النَّنْ ثَنَ ثَنْ مُثُمِّسُوْءُ الْعَنَ الِجَوْهُمُ فَي الْإِمْوَاهُمُ

الفئزان مِن لَّنُ نُحَوِّ 6.23/ انَّةُ أِنَا اللهُ الْحُرْبُرُ الْ رَبِيُّ وَلِي مِن بِرَا وَلَهُ الْأَلِمُ الْأَلِمُ الْأَلِمُ الْأَلِمُ الْأَلِمُ الْأَلِمُ الْأَلِمُ الْأَلِمُ و النشع الب الالفاعة (١) ڷؙۿٳڶؽؿؙڬٲڞؽڝڔۊؖ ڤٳڷۅؙٳۿڹٳڛػڰۺؠؽڔ؇ڞۅڿػڽۅٳؠۿ ڮڰؿؽڔڞؽ؏ؠٵۮۄ اڵؠؙۅٝڡڹؽڹ؈ٛۏ ) ثَاثِثُكَا التَّاسُ عُلَّيْنَا مَنْطِقَ الطَّا "، نَثُمَىٰ عِيْرِاتَ هٰنَ جُنُودُيْ مِرِي عى إِذَا اتَّنُوا عَلَى وَادِ النَّهُ لِ ۚ قَالَتُ 2/12/51

100

ڹڴٵڡؚۜڹٛۏٛڸۿٵۅؘؿٵڶۯۘڗٵۉۯۼۏؽۜٲۯٛٵؙۺؙڰڹۼؽ لَّتُوْنُ أَنْعُنُكَ عَلَى وَعَلَى وَالدَّيْنَ وَأَرْنُ أَغُبُكُ مِدَ لطُّكُرُ فَقَالَ مَالِي كَآدَى الْفُكُ هُدَّ آَهُكُانَ مِنَ ةَ عَنَ اكَاشُونِيًّا اأُولُا اذْبِحَنَّةٌ اَوْلَيَا ڛڡؚڹٛۮۅؙڹٳٮڷؠۅڒٙؠؾۜٛڶۿؙۿٳڶۺٚؖؽڟڔٵؘڠؠؙٵڷ؋ٛۿ۬ڞؘڰۿ ) فَلَهُمُ لَا يَبِهُنَكُ وَرَى ﴿ أَلَّا لَسُحُكُ وَاللَّهِ الَّذِي كُنَّا مُجُ لموت والأرُضِ وَيَعُ لَا الْهَالَّاهُورَتُ الْعُرُشِ الْعُطِينِ الْعَظِينِ الْمُؤَوِّلُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ فْتُ آهُ كُنْتُ مِنَ الْكُنْ بِينَ ﴿ وَاذْهَبُ بِيَّكُ ئَةُ ثُنَّةُ ثَوَاسٌ عَنْكُمُ فَانْظُامُاذَا لِرُجِعُونَ هِاقَا اذْتَ ٱلْغُهُ الْسَكِينِكُ لَيْهُ ﴿ إِنَّ لَا عُرِهِ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ ال ٳٮ۩ٵڗۘڂؠڹٳڵڗۣڿؽ۪ۄ۞ٙٳڒڹۼڵۏٳۼڮٷٳۘٛٷڎٷؽٷڡٛڡؙۺ قَالَتُ ثَاثِيكًا الْمُلَةُ الْفُتُونِ فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمُّاحِتُّي ثَا ڮٛٳڬؿؽٲۅڮؙٳڰؾۼۊٲۅڮٳڮٳڛۺؽڽؖڰٳڷڰڟؚٳڮٵؽڟٚؽ؆ڎٵڬڟؽ ڰٳۼؿؽٲۅڰؙٳڰۼۼ منزاره

166 ا رَدِّ الْكُنْكُ وَثَنَّ عَالَمُكُ وَمُ عَالَمُكُ شكر فائتانشك الم و مرد كف فارس و وي لاناكا عنشها عَ شُكُ فَأَلْكُ كَانُّهُ هُ اُهُ تِنْنَا الْعِلْمُ مِنْ قَيْلِهَا وُكُنَّا مُسْلِيلِينَ ﴿ وَصَلَّا هَا مَا كَانَتُ تَعْيُرُ مِنْ كُذيِّ بُهِ فَيْلَ الْهَا أَيْخِلِي الطَّيْحُ ۖ فَلَهَا الله المُمَا كَانَتُ مِنْ فَوْمِ 252336 3 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € 2 d € ظَلَتُكُ تَفْسِي ﴿ إِيدَادُ لِكَاانِ اغْبُلُواللَّهُ فَاذَاهُمْ قَدْيُقُن مَعْنَ

والحالاء

لستئة قبل الحسنة ا مُرَادِي فِي ا نُظُا كُنْفَ كَانِ عَ ن ارس و الكالك ائن امند لْمُوكَةً قِينَ كُوْنِ 15 (5) [ (5) 2) هُ عَلَى عِنادِهِ النَّانُونِ اصْ لُحَمُنُ لِيلَّهِ وَسَ اللهُ خَنْرُ أَمَّا يُشْرِكُونَ ۞

أنُكُ مُكِّمُ مِينَ السَّ اَهُ : كُنْ لَنْكُ كُنَّ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ٤٤٠ يَرُزُ فُكُمُ قِنَ السَّمَ رمَ@رِفِي (<sup>ا</sup>للهِ) آتي هُدُمِّنِياً وَ اللَّهُ عَدْدُ انظاؤالنف كانءعا

ع

غُرُولَا تَكُنُ فِي ضَيْقٍ يِقِبًّا كِيلُكُهُ وَ تى هٰ فَا الْوَعْلُ إِنَّ كُنُنَّةُ طُ أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ يَغُضُ لَثُهُ وَفَضُلَ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ هَانْكِو بُنُ صُ (3) بكاؤفي ع)@ارستيرتك كاناد الْوِ فَنُوجًا مِتَرِئُ لَكُنْ كُ آءُ ۽ فال آگ کی ازا لَمَّا أَمَّا ذَالنُّنُّهُ نَعْهُ وَلَمُ تُحِيُظُو الِهَ

منزل

<u>َقَةُ لُ عَلَيْهِمْ بِ</u>مَاظَلَمُوْافَهُمْ دُبُ وَالنَّا حِعَلْنَا الَّيْلَ لِيسَكِّنُو افْتُهِ وَالنَّهَا ڵؚڡٛٚۅٛ۾ ؾؙٷٛڡؚٮ۬ٷؽ؈ۯؽۅٛؖٛٛٙۘۿؽؖڹٛۿٙ صُّهُ رِفَفَزَعَ مَنْ فِي السَّهٰ إِنْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ عَالِلْهُ وَكُلُّ أَتُوكُمُ دِخِرِيْنِ ﴿وَتُرِي الْحِيا عَسُيُهَا جَامِلَ وَ وَهِي تَكُرُّ مُرَّاللَّهُ حَالِثُ صُنَّ اللَّهِ اتفرى كُلّ شَوْعُ النَّاكَ عَدْ هَهُمُ فِي النَّارُهُ ا ٱنْ يِي حَتَّمُ مَا وَلَهُ كُلِّي ثُنَّهُ ۚ وَالْمِدُكُ أَنْ اللَّهُ الْحُرْبُ مِنَّ لْقُدُّارِيُّ فَكِينِ الْهُتَارِي فَائْكَا يَهْتِي وَي لِنَفْدِ غَمَاسٌ فَقُلِّ اثْنَا أَنَا مِنَ الْكُنُّلُ دِيْرَ ، هِوَقُلِ الْحَمْثُ لِلْهُ سَيْرُ ء )وَفِرْعَوْنَ بِ

و التالية

هُمُ اللَّهُ وَنُكُرُى ۞ وَنُكِكُرُى لكة وَلَاتِحَافِي وَلَاتَحْنَذِي إِنَّا رَاكُوكُو النَّكُو عَنُوًّا وْحَزَّنَّا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامُنَ وَجُنُو كَهُمَا كَانُوْ الْحِطِيْنَ <u>ٵڡٛڔٳؘڰ؋ٷٷ؈ٛڰڰڲؠڹؖڰۄؖ</u> نُهُادُ أُمِّهُ مُؤْسِي فِي غَارِّانُ كَادَتُ لَتُنْدِي فِي بِهِ لُوْلاً لِتُكُونَ مِنَ الْمُؤْمِدِ مِنُ جُنْبُ بِهِ عَرِي جُنْبُ رَبُّنِ بِكُفُلُونَاءُ لَكُمُ وَهُمُ كالأفتا عننكها ولاتكخذن ويتنغ لْهِ حَقٌّ وَالْأِنَّ ٱكْنْرُهُمْ لَا يَعُلُّمُونَ

أشْتَاهُ وَاسْتَوْى اتَكِنْكُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكُنْ عُالِّن وَ ) هِن شَكَا اعَلُ وَلَا فَكُنَّا كُولُوا طُرِثُ إِنَّكُ عَلُو مُنْ الشُّخْدِ القالكة هُذ 2/ لامُسِ يَسْنَحُم خُرِكُ وَا عكوفاد طنث ريا لَّنْ کُ هُوَ عَدُ تُو كِنُ الْآرَادُ ٠, أ فكأل للكفيلتي إدبيم إ ه که د 

تركينة

مُرَاتَيُنِ تَنْ وُدِنْ قَالَ مَا خَطْكَ ؠؙۯۥ؈ۊٳڶٳڎۧؿٳۯؽڽؙٳۯؽٲؽٲڰڮڮٳڂۘؽؽٳؽٮٛڿڰۿڎ لأست والأوعل مَا نَقَوْ أَن وَكِنْ كنثأ الآن الشك ناءًا تعدن انتكم منفابغ طِي الْوَادِ الْأَبْهَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْسُلِمُكُ جَرَةٍ آنُ يُبُونِهِ إِنِّيَ آيَا اللَّهُ رَبُّ الْعَلَيْ إِنِي

اعضاك فكتااهات تنفئ كانتات كا \*13193571 15/151 14 ( 10 ( · ) لَكُمُ مِينَ اله عُدُورُ أَوْا أَوْلَا

منزا

لةِ هُمُ قِرِي الْمُقْتُوجِيْنِ ﴿ وَلَقُلُ النَّهُ وتى تعك مآآهُ لَكُنَّا ا ڡؙڴؽۊۜڒڂؠڬؖڐٙڷٙۼڷۿؠؙؠؾڹؙۯڴۯؙۏڹ؈ۅؘڡٵڴڹٛػ لَغَدُ بِينَ إِذْ قَضَلُنَآ إِلَى مُؤْسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِ وَ لَاِئًا ٱنْشَانَاكُونُوكَا فَتَكَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ كُنُكَ ثَاوِيًا فِي آهُلِ مَنْ يَنَ تَثَالُوا عَلَيْهُمُ الْلِبْكَ يى آنى ئىلى قىقۇلۇ ارتىكا ئەلآأائس الندك وتكؤرى مين ا رُ أَفِيلُ قَالُهُ السِّحُرِ نَظْهُرُ ىتآأۇنى) مۇسى بِكُلِّ كُفُون ﴿فَكُ فَأَنُوا بِكِتْبِ هِنْ الله هُوَاهُلَ ي مِنْهُمَا أَثَيْعُهُ إِنَّ كُنْتُمُ طِي قِيْنَ ® ميه

القصص٢٨ الك فَاعْلَمُ انَّمَا يُنَّبِعُهُ نَ اهْوَآءَهُمُ وَمَ بغَيْرِهُلَّى مِّرْ) اللهُ إِنَّ اللهُ لَا يَهُ امَنَا لَهُ إِنَّا كُونًا مِنْ رُبِّهِ إِنَّا إِنَّا لُكُمَّا مِنْ إِنَّا إِنَّا لُكُمَّا مِنْ وَهُ ير ١٠٠٠ وأغكضوا عنه وقالوالكا لْرُنُ@انَّكَ لَاتَكُنُ الأوكفة أغلك بالكفتك في المناقلة المناقلة 350/36LA امَعَكَ نُتَخَطَّفُ مِنُ النَّضِمَا أَوَلَمُ نُمَكِّنُ لَهُمُ ﴾ إليه وثمرك كلِّ شَيْءٍ رِزُقًا [:Kila] 2500() ورجي فاتكاف مَسْكَنُكُمُ لَهُ لَيُهُ لَيْهُ ل لَا ٤٠) ١٤٠٥ هَمَا كَانَ إِنَّ لِكُا هُمُ لقاء كغ رِقِنْ نَتْنَى عِنْدُنَاعُ لئۇن@وما يُنَتُّهُا وُمَاعِنُكَ اللهِ خَيْرُوَّا اَبْغَىٰ اَفَلَا تَعُقِ

يًا حَسِنًا فَهُو لَا فِيْهِ كَمَرُ ، مَنْتَعْنَهُ مَنَاءَ الْحَلَّةُ ا رَىَ الْمُحْضَرِيْنِ @وَيَوْمُ يُنَادِمُرُمُ فَيَقَوْل ، الّذِينَ كُنْتُهُ تَذَعُهُونَ ﴿ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا لَقَةُ لَ رَبُّنَا هَا أُلَّهِ الَّذِي الَّذِي اتتأنا اللقاكا كالآالكاكا يُكْآءُكُمْ فَلَى عَدُهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِبُهُوا أَهُمُ وَالْوَالْعَلَاكِ ؿؙۼۯٵڹٛٷٳؽۿؘؾڽؙٷؽ۞ۅؘؽۅٛ؋؉ۣؽٵۮؽۿڞ۬ۊؘؿڠؙۅٛڷؙڡٵؙڎؘ لِيْنَ ﴿ فَعَيِيَتُ عَلَيْهُمُ الْانْثَاءُ يُوْمَهِنِ فَهُمُ لُهُرِي ﴿ وَإِنَّا كُمْرِي ثَالَتِ وَالْمُرَى وَعَيْدٍ ن يَكُون مِن الْمُفْلِحِيْنِ @وَرَتُكَ يَخُلُونُ مَا يَشَأَءُو تَكَارُمَا كَانَ لَهُكُمُ الْخِيرَةُ سُبُحِنَ اللهِ وَتَعَلَّى عَتَا اللهُ وَلَهُ اللهِ وَتَعَلَّى اللهُ وَتَعَلَّى اللهِ وَتَعَلَّى اللهِ وَتَعَلَّى اللهِ وَتَعَلِّى اللهِ وَتَعَلَّى اللهِ وَتَعْلَى اللهِ وَتَعَلَّى اللهِ وَتَعَلَّى اللهِ وَتَعَلِّى اللهِ وَتَعْلَى اللهِ وَتَعْلَى اللهُ وَتَعْلَى اللهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللّهِ وَتَعْلَى اللهُ وَتَعْلَى اللّهُ وَتَعْلَى اللّهُ وَتَعْلَى اللّ يَعْلَمُهِمَا تُكِنُّ صُلُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ وَهُواللَّهُ هُوْلَهُ الْحَيْثُ فِي الْأُوْلِي وَالْاِخِرَةِ وَلَهُ الْحُكُّهُ وَالَّذِي @قَلَ آرَءَيُتُكُمُ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الَّهِ <u>گاالى يۇم القلىكة مَنْ اللهُ غَيْرُاللهِ حِاَنِيْ</u> أعُلِثُهُ أَنَّ أَنَّ أَعْ أَفَى لَا تُشْبَعُونَ القلكة من الله غَنُرُ تَسْكُنُوْنَ فِيُوْأَفَلًا ثَبُ

برن۵

وه

ً ، لَكُمُ الْكُمارِ وَالنَّهُ <u>IS</u> ءِي الذينِ كُنُ *ؖ)ۜۼڹ۫*ۿٚڎؙۄ؆ٵڴٲڹٛٷٳؽڡٛٙڹۯٷڹ۞ؖٳؾۜۊٵۯۏڹڰٳؽۄ لَيُهِمُ وَاتَكُنَّهُ مِنَ الْكُنُّو وَمَالِنَّ القناة اذفال للاقومة بتنغ فنمآ اللك الله الت أحُسِر فِي كُمُ أَ لمكك عين التأنيا تُبْغُ الْفُسَادَ فِي الْأَخِنِ أَرْبُ اللَّهُ أَنْحِثُ النَّفُسِلُو } الفُوُّون مَنْ هُوَاشَّتُ مِنْهُ فَعَالَمُ افتعا 4 ورس عرق وَلَوْمِهُمُ ا له في ذكنتينه فكال الذري يو بكاوري مِنْكُ مَا اُوْنِيَ قَارُوْنُ النَّهُ لَنْ وُحَظِّ عَظِ 54 يرجى دُونِ اللَّهِ وَمَاكَاهُ

منزل۵

المُبِكَ الَّذِينَ تَمَنَّوُا مَكَانَ الْمُسِيقُولُونَ وَيُكَا يلاءَ مَكْسُطُ الدِّذُقِي لِبَرِي تَشَاءُ مِنْ عِبَادِمٌ وَيَقْبِ كُوْلَا أَنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْنَا لَحُسَفَ بِنَا وُنُكَأَكَّ اللَّهِ يُفْلِحُ الْكَفِرُونَ هَٰتِلُكَ السَّارُ الْاحِرَةُ بَجُعَلُهَ اللَّذِينَ يُرِيْنُونَ عُلُوًّا فِي الْأَمْضِ وَلاَ فَسَادًاْ وَالْعَافِيَّةُ تَقْقِيْنَ@مَنْ جَمَاءَ بِالْحَسَنَاةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا ۗ وَمَنْ عَاءَ بِالسَّيِّبَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينِ عَمِلُوا السَّيِيَّا وَ لاَّمَا كَانُوْ ايَعْمَلُوْنَ ﴿إِنَّ الَّذِيثُ فَرَضَ عَلَيْكَ لْقُنُوانَ لَوَآدُّكُ إلى مَعَادٌ قُلُ لَّذِينٌ اَعْلَمُمَنُ عِلَا الهُلى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلِلْ مُّبِينِ ﴿ وَمَا كُنُتَ يُرْجِيُ إِلَىٰ يُلْقَى إِلَيْكِ الْكَرْنُكِ الْآرَحْمَةَ قِنْ رَبِيكَ فَلَا نَكُوْنَىٰ ظِهِبُرًا لِلْكِفِرِيْنَ ﴿ وَلاَيَصُلَّانَّكَ عَنْ الْبِ اللَّهِ بَعْنَا ذُ ٱنْزِلَتُ الدِّكَ وَادْعُ إلى رَبِّكَ وَلاَتَكُوْنَتَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ<sup>قَ</sup> ڒڗڽٛٷؘڡٛۼ۩ڽڷڡٳڶؽٵٵۼڗؙڒ<u>ٙٳڵ</u>ۊٳڰۿڋڰؙڰڷؙۺٛؿٛڂۿٳڮڰ حست التَّاسُ آنَ يُنْزِكُوۤ الْنَيَّقُوۡ لُوٓ الْمَتَاوَهُمُ لَا

الثةالن ينء ين وَهُوَ السَّمِينَعُ ئۇ@ۇمر?ى <u>جاھ</u> التاكمة المتلكة لغنظ 550(5)2 التش اقدم آ 31 الحت آدُكُ خم النَّفُهُ في ا مَنْ يَقْوُلُ امَنَّا بِاللَّهِ فَاذَآ اَوْذِي فِي اللَّهِ لزق الثاكثامك ختار شناماً عن لذَارُنَ الْمُنْهُ ک 📆 10 ٥ وَالرَّالُّونَ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّذِي فِي اللَّذِي فِي اللَّذِي فِي الْمُدُّ لذيمور

- LE E

لْنَانُوُكَ إِلَى قَوْمِهُ فَلَبِثَ فِينُهُمُ ٱلْفَسَنَةِ ا سلن عَامَّا فَأَخَنَ هُمُ الطُّدُوَانُ وَهُمُ ظَلْمُوْنَ ﴿ وَأَنْكُونَ ﴿ وَأَنْكُمُنَّكُ علي السَّفِيمُ لَذِ وَجِعَلَهُ الْمُقَالِكَةُ لِلْعَلَمِ السَّفِيمُ الْمُ الْمُ ﴾ لِقَوْمِهِ اعْبُكُوا اللهِ وَاتَّقُونُونُ لِي لَكُمْ خِنْدٌ لِكُمْ اللَّهُ النَّاكُمُ النَّاكُمُ ال غُكْبُونَ ®انتَّمَا تَعَمُّلُونَ هِنْ دُوْنِ اللّهِ ٱوْثَاكَا وَتَغُلُقُونَ فْݣَاأْنَّ الَّهْ رُنَّ تَعْمُكُ وْنَ مِنْ رُونَ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُهُ رِزُقًا فَانِتَغُوا عِنْكَ اللَّهِ الرِّزُقُ وَاعْبُكُوهُ وَاشْكُرُواْلَةُ الَّيْهِ نُعُونَ@وَإِنْ تُكُنِّ بُوْا فَقَانُ كَنَّ بِ أُمَوَّقِنُ فَيُلِكُمُّ وَمَا كَ الرَّسُولِ الَّا البُّلغُ النُّهِيْرِي @أَوْلَهُ بَرُوْ النُّفُ يُبْدِينَ ﴾ لْقَ ثُمَّ يُعِيْكُ وَانَّ ذِلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيْرُ ۞ فُلِّ بْرُوْا فِي الْأَرْضِ فَانْظُ وَاكْنِفَ بِكَأَالْخَلْقُ تُتَمَّالِتُهُ يُنْشِي لِنَّشُأَةُ الْأَخِيَةُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّي شَمِيءٍ قَلَ يُرُقَّ بُعَلَٰكُ هُ وَيُرْحُمُ مَنْ تَشَأَقُو النَّهِ تُقُلُّكُونَ @وَمَا أَنْتُمُ جزيْرَى فِي الأَرْضِ وَلاّ فِي السَّمَاءُ وَمَا كُكُمُ قِرْقُ دُوْنِ ، وَ إِنَّ وَالْاَنْصِيْرِ ﴿ وَالَّذِنْ ثُرَ ۚ كَفَرُوا بِإِنْتِ اللَّهِ وَلِقَا بِسُوْامِرِ ثُرِي رَّحُمَنِي وَأُولِيكَ لَهُمْ عَنَى اَكَ الْيُكُاسِ فَهُ ﴾ إلزَّ أَنْ قَالُواا قَتُلُوُّهُ أَوْحَةِ فَهُوْ فَأَنْجِكُ ىلەُمِنَ النَّارِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِقَوْمِ يَبُوُمِنُونَ 🕾

9

انْخُنَانُهُمِّنُ دُوْنِ اللهِ أَوْثَأَنَّا كُمُودًّا فَأَ كُمُ النَّارُ وَمَالِكُمُ مِّنَّ الصَّارُ عَلَى اللَّهُ النَّارُ وَمَالِكُمُ مِّنَّ السَّارُ وَمَالِكُمُ مِّن هَمْنَا لَغَ اللَّهٰ وَيَغَقُّهُ بِ وَحَعَلْنَا فِي ذُرِّتَتِهِ النُّهُوَّةُ يُنْهُ أَجْرَهُ فِي النُّ نُيَا وْإِنَّهُ فِي الَّاحِرَةِ جينَ ®وَلُوْ كَا ازْوَالَ لِقَوْمِهُ إِنَّكُوْ لِتَأْتُونَ الْهَا اهيرجي الحك يقيرت الغ وَ إِنَّ السَّمِيدُ لَ أَوْ وَكَأْتُونَ إِنَّ الْمُكَّادِكُمُ الْمُكَّا £ إِلاَّ أَنْ قَالُوا اثِّتِنَا بِعَثَ ابِ اللهِ انْ بافتر بالمفائل رب الضم في على الفنوالفَف آباهِ هِنُمَ بِالْبُشُرِيُ قَالَوْ إِنَّا مُهُلِ الآلَّ الْهُلَهُا كَانُواظِلْمَا وَالْكُواطُلِمِ الْمُلْكُونَ الْمُلْكُونَ الْمُلْكِ الْمُلْكُونَا الْمُلْكِ النفالة كانوا تأخر أغلم بهن فيهالننج انتي مِن الْغَدِيرِي ﴿ وَهُوا لِهِ آلَا إِنَّ الْأَنْ يَ فَيْءَوِمْ وَضَاقَ وَمُ ذَرُعًا وَقَالُوا لَا تَحَفُّ وَلَا تَحَذُنُّ كَالْآَامُ أَتُكَ كَأَنَتُ مِنَ الْغَيْرِيْنِ ﴿ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَالَّامُ أَرْلُونَ عَالَّامُ أَرْلُونَ عَا وِ الْفُرُبِةِ رِجْزًا مِّنَ السَّهَآءِ بِمَا كَأَنُوا يَفُسُقُونَ

منزل۵

هُمُ شُكِئُكًا فَقَالَ يِفَوْهِم اغْدُلُواالِلَّهَ وَارْجُواا ايري ١٤٤٥ أَنْ أَنْ فُو هُوَ أَخِذَ كُ فَأَصْبُحُوا فِي رَارِهِمُ لِجِنْبِيرِينِي هُوعَادًا وَنَبُو رَا ركانة المستنبص فَاسْنَكُكُرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا آخِنُ إِنَّ اللَّهُ عَالَمُهُمْ هُرَى آوَسَلْنَا عَلَيْهِ وَأُصِدُّ مِّن أَخَنَ نُهُ الصَّرْجَةُ وَمِنْكُمُ مِّنِي وَ وَمِنْكُمُ هُونَ أَغَى قَنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمُهُ لهُوْرِيَ@مَنْلُ) الذِنْرُيَ الله آؤلياء كَمَنَيْلِ الْعُنْكَبُونِ ۗ اتَّخَلَ ثُ ۩ؚٳڹۜٳٮؾٚۄؽۼڵڿۄٵۑؽؙٷؽڡؚۯ٤ۮۏڹۄڝؽۺؽؙ زنَّذُ الْحَكْمُهُ ﴿ وَتِلْكَ الْأَمْثِثَالُ مُضَمَّمُ لِمَالِلْتَأْسِرِ الْعُلِمُهُ رَبُ@خُلُقَ اللّهُ السَّلَّافِ وَالْأَرْضُ بِالْحِقِّ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَهُ لِلْمُؤُمِنِ يُنَ ﴿

1903

الالق

ن فؤفره ومِن تعنيا أنعُدَ أَكُمُ الْعُمَالُةِ فِي إِنَّا أَنَّ مُنَّاكُمُ أَنَّا أَنَّ مُنَّاكُمُ مُنَّاكُمُ مُنَّاكُمُ لَدُرَ، @وَكَالِينَ قِرْنَ دَ أَتَكُوْ لَأَنْكُمُ ليُه 💬 وَلَدِي سَأَلُتُوكُمُ مِنْ فَعَلَقَ السَّلِ الْقُدُّ لَكُفُّهُ لُو مِّ اللَّهُ وَأَدَّى الْمُوْفِقُونُ فِي اللَّهُ وَأَدَّى اللَّهُ وَأَوْنَ الله المدى تَشَاءُ مِنْ عِمَادِهِ وَيَقُدُولُكُ إِنَّ اللَّهُ كُلَّ أَنَّوْ أَ وي سَأَلُنَهُ مُ مَنْ فَيْنَ لِهِ مِن السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْمَا لِهِ الْأَرْضَ كَتَفُوْلُ<sup>عِ</sup> اللَّهُ قُلِ الْحَدُّى للهِ بِلِّ ٱلْأَثَّا فَهُ لَا يُعْقِلُونَ ۖ بك والسّمالة المالان في لكم الحلوة الثانكي الآلفؤة لَوْكَانُوْ ايَعْلَمُوْنَ ﴿ فَإِذَا أَكِبُوْ افْ الْفُلُّكِ مَوَاللَّهُ عُلَّا آچُالِّانُونَ ۚ فَيَهُ إِنَّا أَيْظِيهُ فِي إِلَى الْهَرِّا ذَاهُمُ ثُنَّهُ كُوْرَ ۖ هُلِكُفُّوٰ لِهَ فَسَهُ فَى نَعُلَمُهُ زَ ١٩٠٠ أَوْلَهُ لِيَا وَالنَّاحِعُلُنّا حَامًا اللَّهِ مِنْ وَالنَّاحِعُلُنَّا حَامًا ا نَكُنَكُافُ التَّاكِسُ عِرِي و مَنْدًا عِي لَلْكُفْ لِينٍ عِيْ

أَذُنَّى الْأَرْضِ مُنْهُ (٠) هَٰ بِنَصْمِ اللَّهُ يَنْصُمُ مَنِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْكُمُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال لئة رَى @ يَعُلَمُهُ رَى ظَاهِمًا أَيْرِي الْجَلِوقِ اللَّهِ لأرَ ١٤ كَمُ لَكُونَا فِي الْمُوافِقِ الحاكة هذاغا فَقَ اللَّهُ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَا كُنْنَهُمَا الرَّبِي بكراقين التآ اس بلقائج ، رَبُّهُمُ الأرُضِ فَيَنْظُوُ وَاكِيْفَ كَانَ عَاقِيَةُ بْكُمُ فَقِ كَا وَأَنْ أَرُوا الْأَرْضَ وَعَهُ هُ وَلِكِنْ كَانْكَا أَنْفُسَ هُهُ يَظِلْهُ نَ أَنْ مَا ثُكَّمَ أغوا الشُوْآي آن كُذَّ بُوُا بِإِلَيْتِ كأن عَاقِيَةً لله وَكَانُوْ الِهَا يَسْتَهُزءُونَ۞َ ٱللهُ يَبُنَكُوا الْخَاكَ ثُمَّ ئۇن@وَبْوُمُ تَفَوْمُ السَّاعَةُ بُبُلِسُ الْمُجْرِمُونَ

ىنزلە

وَيُحْيِرُونَ هُوامِنًا النَّارِ مَ فَ وَاوَكُنَّ يُوا لحكافئ العكذاد غناؤر ؟ ﴿ فَسُنَّاحُونَ اللَّهِ عِ لقللات ار غاڻ غُوجُ الْجُيِّ مِنَ الْمُتِيْتِ وَيُخْرِجُ الْمُتِيْتَ مِنَ الْجُيِّ وَيُجْمِ مَا مُؤَكِّنِ الْآَي بَنْغَيْ كُوْنَ @وَهِونَ ا ٤٤٤ أَنْتُهُ كَيْفُا تَنْتُنْفُورُنَ ﴿ وَمِنْ الْبِيَّةِ لَّكُمُ قِينَ أَنْفُسُكُمُ أَذُوا كَالْنَسُ ىك ِلْفَدُورَ تَتَفَكَّةُ وْرَ £ @وَمِنْ النّهُ لَّهُ السَّهٰ وَالْأَرْضِ وَانْجَتِلافُ ٱلْسِنْتِكُمُ وَٱلْوَانِكُمُّ إِنَّ مَزَامُكُمُ بِالْك للذي ﴿ وَمِنَ النَّهُ له ارس في ذ لك أدلت لفة فريس بيسكة رس المُحَكِّمُ المُخْدِدُ المُخْدِدُ المُخْدِدُ المُخْدِدُ المُخْدِدُ المُخْدِدُ المُخْدِدُ المُخْدِدُ ؙؽؿؘؿڿۜٷؙڲٲۊڟؽڲٲۊڬڹڗڵڝ*ڹ*ٵڵۺؠ وُتِهَا آنَ فِي ذَلِكَ لَا لِيَ أَكُ فَتُهُ ، بِهِ الْأَرْضَ بَعُلَامَ لَهُن @وَمِنْ الْبِينَ ۗ أَنْ تَقُوُمُ السَّمَأَءُ وَ الْأَرْضُ

اَمُرة ثُمَّ إِذَادَعَا كُمُ دَعُوةً فِينَ الْأَرْضَ إِذَا آنَهُ تَغُرُجُونَ

الربع الربع الربع

دادُانَ فِي

EN 3

ت دَاالْقُرُ فِي حَقَّةٌ وَالْمِسْكِ لَنِي وَابْنِ السَّبِيِّ نْدْرْنَ يُرْ دُكُ وَرُبِّ وَكُورُ مِنْ وَهُو اللَّهِ وَاوْلِيكَ هُمُ اللَّهُ لَهُ يُوا فِي أَمُوا لِي أَلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه اتَّكُنْهُ فِرْقُ زُكُوفَا نُرُ يُكُونُ أَنَّ وَجُهُ اللهِ فَأُولِيكُ هُ المُنْ الْمُنْ التَّاسِ لِمُن نُقَلِّمُ بَعُضَ الَّن يُ عَدِ يُرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيُفَ ٵٞۜٛڰٵڹٵڰ۬ڎؘۿۿڞؙۺڔڮؽڹ۞ڣٙ**ٳٙؿ**ؗۿ بِّجِرِمِنُ فَئِلِ أَنُ يَأَذِّ ) يُؤْمُّرُ لِأَمَرُدُّ لَكَ ئامِر في فَعُلِكَ رُسُّ مُنَامِنَ الَّذِن يُنَ آجُرُمُوا وُكَانَ حَقَّا عَلَيْنَا لَهُمُ الْأُ

عالم

بعفص بضعرالضاد وفتحها في الثلاثة لكن الضعرمغتاره ١١

لبئ اللهُ عَلَى فَكُور آتُ الجُرِ العَيْنَ ڮؽؽۄ؇ٞۿؙڒ*ؽ*ۊڒڂؠٛڎٙؖ ڵؚڷؠٛڂڛ رَنُ يُقِنُهُونَ الصَّلَّةَ وَيُؤْتُونَ الزُّكُوةَ وَهُمْ بِ كَ عَلَى هُلًا يُ قِرِيُ رَبِّيُّهُ لحُوْرَى@وَمِرَى السَّاسِ مَرْثِي بَيْنَتُنْوَى اسَّ عَرِقِي سَبِيكِ كَ الْمُنْ عَارَاكُ مُنْكِدُمُ ﴿ وَ النُكُ عَلَيْهِ النُّكَاءَةُ مُسْتَكَلِّيًّا كَانَ لَهُ يَسْبَعُهَا كَانًا عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ بِ ٱلبُمِ@ارِّى الْبِينِ هَ فَكُا الْفُكُشُّهُ لَا يَعُلُ الدِ لِحْتِ لَهُمُ حَثُّثُ النَّعِيْمِ ۞ خَلَ عْدَاللَّهُ حَقًّا وُهُو الْعَزِيْزُ الْجَلْمُ ۞ ف بغَيْرَ عَهِن تَرَوْنَكَا وَأَنْفِي فِي الأَدْضِ رَوَاسِيَ مَا يَكُمُ وَمَتَى فِيُهَا مِنْ كُلِّ دَأَتَكَةً وَأَنْزَلْنَا مِنَ لسَّمَاءً هَأَةً فَأَنُكُنْنَا فِيُهَا مِنْ كُلِّ الْغَارُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينِ مِنْ دُوْ صوقف اللنبى صلى المتك عليه وسل

لُبُهُ أَنِ الشُّكُرُيلَٰةِ وَمَنَّ كَثُمُّ ر في گفر في ري الكافي عامكان أدى انْ تَكُ مِنْفُالُ حَتَّلَةِ قِينَ خُدُلُ فَتَكُنُّ فِي أَنْ لایک کاک د عُ إِنَّ ذَلِكَ مِرْثُ 271 (F) وكأطنكة ومرس التا

= (>4

E)

إِمَّا أَنْزَلَ اللهُ فَالْوُابِلُ نَثِيمُ إن الشُّط مِي بِكُ عُوْهُمُ إلى عَ فحساج ففا المن رسوم : كف فا كُنْ لَكُونُ كُنَّا كُنَّا كُنَّا كُنَّا كُنُّو كُمْ لِمُ لَكُنَّا كُنَّا كُنَّا كُنَّا كُنَّا كُنَّا ك⊕ولوارش، ما شَجَة أَقُلا هُو وَالْيُحُ يَعُلُهُ هُو إِلَّهُ مُعْ يَعُلُهُ هُو إِنَّهُ لمَثُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ عَنْ يُزُّكِّكُ لَّهُ الْآكَنَفُسِ وَا الله يُؤلِجُ الْيُلِ فِ النَّهَارِ وَيُؤلِجَ (-) أوارش الألف هذالعا لَمْتَرَانَ الْفُلْكَ تَجُرِي ينية إنّ في ذلِه ڟۣڵؚڲؙڵڞۺٵۺ

مَّوْجُ كَالظُّلِل دَعُوااللَّهَ مُ رجى الله عَلْهُ خَو

خمرور الشكا

فِي يُوْمِ كَأَن مِفْكَ ارْةُ أَلْفُ سَنَةٍ مِّمَا تَعُنُّ وُنَ

رَى مَدِرَ حَدِرَةِ الْحَرِي جَرِرَةِ مِنْ كَانِ مُوْمِنًا كُنِي فَاللَّهِ مِنْ الْمَكِنَ الْمَنْوُلُ وَالْوَاللَّهِ الْمُكُومِنَا كُمَنَ كَانِ فَاسِقًا لَا يَبْنِينُونَ صَّامًا الَّذِيثِينَ الْمَنْوُا

منزاره

صْلِحْتِ فَلَهُمْ جَنّْتُ الْمُأْوِيُ نُزُلَّا بِمَاكَانُوا يَعْمُ

لَهُمُونُ فَيَةِ أَغَيُنَ

كانوايغنكون

وكال الشلمث I ONE

منزله

نَ لِيَاكُ إِنَّ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْبُكُونَ حٌ فِيْهُمُ الْخَطَأَتُكُمُ بِهُ وَلِلِّرِي كَانَتُكُتُكُ فَ فَكُنُّهُ لَكُنُّهُ 9(:3 جريْرَ، الآارَّ، تَفْعَلُوُ إِلَى الْوَلِيّ تَاتِيكَا الّذِيرُ مَا مَنُهُ ٥٥٤٤ اِبْتُولِي الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوْ ازِلْزَالاً شَوِيبُكَا ٥٠٠ اللهِ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوْ الْر

نقۇن والنائن ۋە غفكوااللهمين فثجا اکھگا يتخذرك الأفلد قِنَ الله انَ أَوَادَ كُمُّ سُوَّعًا أَوْ أَوَادَ كُمُّ لَهُمُقِرِنُ دُونِ اللهِ وَلِتَّاوَ لا نَصِيْرًا ﴿ قُلْ بَعُ الخااد الحادة الخار تَكُورُاغَيْنُكُمُ كَالِّنْ كَيْ يُغَثَّ كأذكة بالسنة حراد لؤانقهُمُ بَادُونَ فِي الأَعْدَ

کراچان

فَكُنْ كَانَ لِكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسُوقٌ حَسَنَةٌ لِّكِنَ كَانَ يَرُ £2111(1916)||K252111/53612 مَأْوَعَكَ نَااللَّهُ وَرَسُولَهُ وَصَ الآدائكا أأا كالأنف فقائن إن شاء أؤيثون مَنَالُوا خَدُوا وَكُفِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقَتَالَ وَكَانَ 2 Vyg لَهَاالْعَنَاكِ ضِعْفَانُ وَكَانَ ذِلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيْرُا ®

-(الالالاع -(الدلالا الله ورسوله

منزله

<u>۾</u>

وللنوي أنعجرا لله عكيه وأنعنت عكيه وأفي اتَّتْ اللَّهُ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُمْدًا بُهِ وَنَهُ ؽڒؘۘڹڰڡؚٞڹٛڰٲۅؘۘڟڗؙڒۊؖۻؙ الم الم الله الله منذى حربح فق أزواج أدعياء فم إذ ( كَوْرُنْ لِكُونُونُ الْآسِ مَا كُلُونَ اللَّهِ مَا كُلُونَ اللَّهِ مَا كُلُونَ اللَّهِ مَا كُلُونَ اللَّهِ ا خَصَ اللَّهُ أَيُّ اللَّهُ قَالِمُهُ اللَّهِ فِي الَّذِي ثَرَى خُلُوا الرِّي قَيْمًا ىلە**غ**ۇرۇرلىڭ ئۇرۇرلىيى ئىلىلى ئۇرىيىلى ئۇرىيىلى ئۇرىيىلى ئۇرىيىلى ئۇرىيىلى ئۇرىيىلى ئۇرىيىلى ئۇرىيىلى ئۇرىيىلى المنافقة أعقالتا ؙڂڰٳٳڒؖٳٵؾؙڋۅڰڣؠۑٳٮڷٚۅػڛؽڲٵ؈ڡٚٵػٳؽ؞ۼٛڂؾۘۘڴٲٳۘٳۧٲۘػ كُهُ وَلِكُرِي رَّسُهُ [ الله وَخَاتُكُمُ النَّبِيرِيُّ وَكَارَ لِّنْ بْرَىٰ الْمُنْدُا اذْكُ واللَّهَ ذِكُ الْكُثْدُ اللَّهِ اللَّهِ وَكُوالْكُنْدُ اللَّهِ اللَّهِ 55252\E/2\ مُعُ آجًا كُنُ نُكَاصِ كَاتُكَاالِكُمْ مِنَا الْكَالِيَ اذنه وسراكامّنداًا∞و أفنني هرس <u>ڡؚڹؙ؏ڷٙۊؚۣؾۼٛؾڷؙۏؙڹڮٲڰؘؽؾٷۿؙؗٛٛؽۅڛٙ</u>

أفكنين كَانَ يُؤْذِي النَّهِ مِنْ فِيسُتُهُ مِنْ

EFP.

انظن√ ا

Ź

تُخُفُونُهُ فَأَنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُ الله بالقرن الخطبان المتاعلا (-)2 النمين كنتابا والمناه الثالث المتناه كالثلث ڰڗٳڞڂڸٮؿؽ؋ؽۿٵۘؽڰٲڒؽؘڿٮڰۏؽۅڸؾڰڰ

منزلد

د م

م می

وُجُوْهُ هُمُ فِي النَّارِيَقُولُونَ بِلَيْتَنَآ أَكُونَا اللَّهَ سُهُ لا ﴿ وَقَالُوْا رَبُّنَا اكَّآ اَطُعُنَا سَادَتُنَا وَكُيرَاءَكَا لاترم ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعُـنَابِ لأنا السَّمْدُلا ﴿ رَبُّنَا لْعُنْفُهُمْ لَعْنَا كُمِنُكِرا ﴿ يَآتِيُهَا الَّذِينَ الْمَنُوْ الاِ تَكُونُوا كَالَّا ذَوْامُوْسَى فَكِرَّاكُ اللَّهُ مِتَّاقَالُوْا وْكَانَ عِنْكَ اللَّهِ وَجِ يُثِيَا الَّذِينَ امَنُوااتَّـُقُوا اللَّهَ وَقُوْلُوَا قَوْلًا سَايِيًّا لَكُهُ أَغْمَا لَكُهُ وَنَغُفُهُ لَكُهُ ذُنُو كُلُهُ وَمَنِي يَبْطِعِ إِنَّالَهُ وَرَسُهُ عَظِينًا ﴿ الْأَعْرَضُنَا الْهُمَا نَهُ عَلَى السَّلَطُ وَالْأَرُونِ وَالْحِيَالِ فَاكِيْرِي أَنْ يَجْعِيد الْانْسَانُ النَّهُ كَانَ ظَلَامًا جَلَيْهُ الْهُلِّكِينِ مِن اللهُ حَمُنُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّلَمُونِ وَمَا فِي ا مَا يَلِجُ فِي الْأَنْ ضِ وَمَا يَخُرُجُ مِنْهَا وَمَا السَّمَاءِ وَمَا يَغُرُ جُ فِيْهَا وَهُوَ الرَّحِيْمُ الْغُفُّهُ

څ

كَفَرُوْالِا تَأْتِيْنَا السَّاعَةُ قُلُ بَلِي وَرَ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي لك وكالكرالة في غَيْ هِم فِي ذِ النائرين أمنة أوعكواالط الزئ كسعة لنهُ@وَنَدِي الّذارِي لُحَقُّ إِنَّ كُيلُونُ كُلِّ الْإِلَّا لَكُونُ إِلَّا الْحُقِّ الْوَلْمُ لَا لَكُونُ إِلَّا الْحُلَّ @وَقَالَ الذِينِ مِنْ كَفَا وُاهَالَ الذَاكِكُ عَلَا مِنْكُ تُعَمَّكُ اللَّهُ مُعَاثَّ قَى الْكُلُمُ لِغِي خَ هٔ اَقِرِی السّماءُ السّ) في ذالك أذكآ وعاتري رجي الجير بين هُرِدُ يبه ومن يتزغ مِنْهُمُ

منزاره

أؤمِن تمحَارِيْبُ وَيَمَا بنؤافي العكاد أيَانَتُنَافُمُ وَكُنِّنَ زئ الأالكفة)@ويحك نىدى، @ فقالغارتنالعدائد كؤرٍ ۞ وَلَقَالُ صَ الْكُةُ مندُرَ ، ©وَمَاكَانَ لَهُ عَالَىٰ

ν€ντ

444 فَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْكَ ﴿ إِلَّالِينَ آذِنَ لَأَحَتَّى إِذَا فُزِّعَ الأنسُّكُونَ عِمَّا أَجُرُمُنَا وَ هٰ ذَا اللُّهُ عُدُانَ كُنُنَةُ طِي قَانَ اللَّهُ عَدُانَ اللَّهُ مِنْ عَادُكُونُونُونُ أَنْنُهُ أَكُنَّ أَمُةُ مِنْدُى تحقيم يه والآن تري المنتف ئنَّتُهُ هِجُو بِهُرَى @وَقَالَ النَّهُ يُرِي السُّفُ فَأَنُّنُ الْكَأَوَ الْسُوَّوِ النَّكَ فَ} اَعُنَاقِ النِّن يُنِ كَفُرُواْ هَلْ يُحْزَوْنَ الاَّمَا كَانُهُ ايَعْمَا

زلاده

و م ڪ م اگ في الگري اد ۿٛؤُكَرُءِ ابَّاكُهُ كَانُوْ ايَعِيْنُكُونَ۞ (53,15 ڵٳۯؙؙٛڰڞ ٱلدَّافُكُ مُّفْتَرَكُ وْقَالَ الَّذِن يُن كُتُّ تَكُارُسُوْنَكَا وَمَا

منزل۵

العه الكفالة كالمناكلة كالمناكزة المناكرة ال و ال ثفه ، و ثلث وربع يَشَأَوْ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَبِ لِيرٌ ۞

يخ س

قِينَ السِّمَاءِ وَالْأَرُفُ فَكُوْرَى ﴿ وَإِنَّ إِنَّكُنَّ لِهِ فَقَدْ أَكُذَّ مَتَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ ال 14 ف و و ۱۹ اربعي السَّعِدُ ﴿ كأنوامري نَ اكِشُورُكُمْ وَالَّذِيْرَ الْمُنْوَاوَ @ والله الذي أرس وترقأ فيلللح حَ يُرْفَعُ لَهُمْرِ عَلَىٰ الْكِشَدِيثُنَّ وَمَكُوُ اُولِيْكَ <del>مُوَكِّيثُ</del>ُورُ

منزاه

ثُمَّرِمِرِ ثَكُلُفَةٍ ثُمَّ عَمُرُةُ مُشْتَعِي الْمُحَانِ صَلَّى لِمُأْرِينَ أَنَّ أَنَّ أَنَّ كُوارِيُّ رمُ)فَضُ وَيُوْلِحُ النَّكَارُ فِي النَّهَا لَهُ وَمُ نُ دُونِهِ مَايَمُلِكُونَ مِنْ فِطْ يسكوادعاء كمزوا كُفُّهُ وْ رَ ) بِينَارُ أنثه الفق آء آل الأولاله في المنظمة يُرُ®وماًيشتَر

SE SE

النائري مِرِ: أجرالك أثاث 15 21 أنكام مُخْتَلَفُ أَلُوانُ كَاكُنْ لِكُ اثَّكُ فثته الله ؽٵٛۼٛڡؙٷٷ۞ٳ؈ٚٳڵڹؽۯ الفقالة كالفقاء و المنتجة ١٥٠٠ المناس الما المحفقة الما هر في وحد حَوْثًى مُصَدِّقًا المراثة الورثا ىڭە دىك

منزل۵

₹(£01

خُلُهُ نَمَا يُحَلُّونَ عَيْمًا مِ 16/1/2/11/09/25/26 بها الكذالك نجزي كالسُكفة ر عَنْهُمُ مِرْثِي عَلَىٰ خُوْنَ فِيْلَا ۚ كَتَنَا أَخُو حِنَا نَعُلُ بِمَا لِيَا غَيْمِ اللَّهِ مِنْ اولي نعية كل يرانيا ألك للظُّلِيدُ مِن مُرْثِي نُصِيُّرِ ﴿ السَّالَّةِ عَالِمُ لِلسُّ ايُ عَمَاكُمُ خَلَّهَ فِي الْأَرْضِ فَنَرِ أَكُفُو فَعَلَيْهِ كَفُرُ لَا طَ الماه فأ أراء نشخ فتركاء كم الله أرُو في عَاذَا خَ الظُّلِكُ دَى يَعْضَ لسَّمَا نُو وَالْأَدْضَ أَرْنَ ثَنَّ وُلَّاهُ وَلَهُ وَالَّهِ وَلَارِهُ لَهُمَامِنَ آحَدِيقِنُ بَعْدِهِ ﴿ إِنَّهُ كَانَ خِلَيْمًا غَفْوُ رًا ا

J.

200

بنُظُهُ وَاكْنُفَ كَانَ عَاقِمُهُ ۚ النَّانُونَ وَقُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُكُ أَتُمَالِحُمُ إِلَيْكُمُ كِبُولِّالَّكَ لِبِينَ الْمُرُ

منزله

إَغْلَاكُ فَهِي إِنِّي الْأَذْ قَنَّا رفيوري هُ فِي وَكُنْتُكُ مَا فَكُنَّ هُمُوا وَا نُنْهُ فِي إِمَامِ مُنْبِيْنٍ قَ وَاخْبِرِكِ اعكا الكات 31@(5)**3** أَقُفُ إِنَّا لِنَالِثُ فَقَا نَٰنَيْنِ فَكُنَّ بُوْهُمَا انكثرا ٱنْتُهُ الاَ تَكُن يُؤِنَ®فَالُوا ننگی عدادی لؤرى ١٤٥٥ كأعكننا آوج **آ** 121502 التشغي قال يقؤم اثبع ا كَنْ عَلْكُمُ أَجُرًا وَهُمُ مُنْ الْمُنْ أَوْنَ اللَّهِ مَا لَكُونَ اللَّهُ مَا لَكُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ الثكاكري - F. 10. T.

منزله

هِمُ يُرْجِعُونَ ٥ وَنَفِحَ فِي الصُّورِ فَاذَاهُمُ مِنَ الرَّجُونَ الْأَجُونَ الْأَجُونَ الْأَجُونَ الْ ڵؽؽڹٵۼٛڿؘڞڔؙۅٛڹ®ڣؘٳڷۑؙۏؠؘڵڗڟٚڶڿؙؽڣۺۺڟٷڵٲۼڿڗۅٛڹ ل عَلَى الْزُآبِكِ مُثَّكِدُن ﴿ لَهُمْ فِيْهَا ؿؿؙڒٲٷڵۼڗڰڎؙٷٳؾۼڦؚڶۅؙؽ۞ۿڹ؋ۼۿڹۧٛػڔٳڷؾؽػڬٛڎڠ ﻜﯘﻫَﺎﺍﻟْﻴُۉمَ بِؠَﺎﻛُٺْتُمُ *ۚ تَكُلْفُرُ*ۉن®

ومالی ۲۳

نْعَبّْرُكُ ثُنِّكُسُهُ فِي الْخُلُقِ ۚ أَفَلًا لَّكُنْكُ الشُّعْرَ وَهَا بَنَّكِهُ فِي لَقُ انْ هُوَالَّا ذِكَّ إِنَّهُ عِنَّى الْقُولُ عَلَى الْكُفُرُدُ ارَ هُرِيُ كَانِ كِتَّا وَيَدِ كُ أَنُن أَن أَنْكُما هَا فَكُمُ إِذَا كُنُ ﴾ ﴿ وَالْمُعَالَمُ عُنَّا لَا مُعَالِمُ عُنَّا لَا مُعَالِمُ عُنَّا لَمُعُولُونُهُ وَمُعْلِمُ و ركو بُهُمُ ومِنْهَا يَأَكُلُهُ رَبِهِ ىلەاللىڭ ئىدەھۇرى، ۋەرى ۋەركىنىنى ئىنىدى ئىنى ھۇرۇرى ئىلىنى ھۇرۇرى ئىلىنى ھۇرۇرى ئىلىنى ھۇرۇرىيى ئىلىنى ئىلىنى كه يرَالُانْسَانُ أَنَّا خَلَقُنْهُ مِنْ نَظُفَةٍ فِإِذَا هُوَخَمِيْمُ مَثُلِاً وَلَيْسَى خَلْقًا ثُوْكَالَ مَرْثُ بِثُخُو هِي رَمِنْكُ ﴿ قُلْ يُخْسِنُوا الَّذِي آلَيْنَاكُوا الَّذِي آلَيْنَاكُوا ۗ كِنْ عَلِيْكُمُّ الِّنْ يُ جَعَلَ لَكُمُ مِّنَ الشَّيْرِ نارًا فَاذَآآنُتُهُمّ ثۇ**ۋ**ڭۇن@أۇلىيس\لىنىئ&لقىالىتىلۈرى ٳڔٟۘٵؖڷٙؽٱؽؙؠٛڿٛڵٛٷڡۣؿ۫ڶۿۀؠڵڹۅۿۅٲۼڵۊؙ اَمْرُةُ إِذْ آارَادَ شَيْعًا أَنْ يَقْوُلَ لَهُ كُنَّ فَيَكُو نُ

فق عفران

ال چي پيک لَقُنَا الْأَكْ خَلْقَنْ أَنْ فِي الْأَوْلِي اللَّهِ فِي إِنَّ فِي إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إ ئَدُونَ)@وَإِذَاذُكُو ُوالَّا عُرُوْنَ ﴿ وَقَالُوْ الرَّ الْمُكْرَالِاً سِحُوَّالُمُهُ الْأَقَالَ الرَّاسِحُوَّالُمُهُ ﴿ كَأَمَّ اذًا عظامًاء إِنَّا لَيْنَعُونُونَ ظُرُونَ @وَقَالَوُا يُونِيَكَاهِنَ ايُومُراليِّينِ ۞ هٰنَا يَوْمُ <u>هُ ثَكِنَ يُوْنَ</u> فِي أَنْ يخ حَكْمُ وَمَا كَانُوانَعُنُكُ وَنَ صَعِيبُ رُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمُ إِلَّا 

الفالالالاكتكاري رآ بترای لمقواك م@فال تا

المأراف ليغتا فَيَاكِنُ مِنْهَا الْيُطُونَ صَائِحًا الَّهِ خَالَّةُ ﴾ وَلَكُ عَلَا اللهِ ، كَارَى عَاقِتِكُ الْمُثَنَّ رِبْرَى ﴿ الْاَعِمَا وَاللَّهِ الْمُخَا ئىسنىڭ،@(ئى*ۋە* اس فرق نشکته اذنال ةً دُوْنَ اللهِ ثُرِيْكُ وُنَ۞ فَمَا ظَئُّكُمُ ؈ٛڡؘنظرنظرةً في النَّجُومِ۞ڡَقَالَ عَنْهُ مُنْ بِرِيْنَ ﴿ فَرَاخَ إِلَّى الِيهَتَهُمُ فَقَالَ الْا تَأْكُ

4 P

G.

منزارح

الْكُ سُلِلُونَ ﴿ أَوْقَالَ لِقُومِ لَّهُ: ٣٠٠) أَنْ لُهُ لَا فَأَنْكُمْ لَلْهُ فَكُرُونَ ﴿ الْأَعِدُ ئ@وَتَرَكَنَاعَلِيُهِ الْإِخِيْرِيَّ صَّسَلَةُعَلَّى الْهُمَا بُرَى ﴿ النَّهُ وَمِنْ عِنَادِنَا النُّهُ وَمِن ابن الله المنظمة المنافعة المنافعة المنطقة الم ۞ؿٚۄۜۮڡۜؖۯ۫ٵٳڵۼڔؽڹ؈ۯٳڰؙڵۿڵؾۮ عُرِنَ ﷺ وَاللَّهُ لَ أَنْهُ لَا تُعَلَّقُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله الله المُعَالِّ الْمُعَلِّ الْمُشْخُونِ ® فَسَاهُمُ فَكَانَ الْمُشْخُونِ اللهِ الْمُعَالِّ الْمُعَالِّ الْمُعَالِ ٥ ﴿ لَمْ عَالِيهُ إِلَّا يَوْمِ يُنْعَنَّوُ رَا اللَّهِ فَلَكُ لَهُ لِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ ٳٷٳٳڣٳؽڒڽڷۅٛؽ۞ٷٵۿۼٵڞۼؙٵڰؿؾۼڹڰ؞ٳڮڝڝٛڰ<u>ؘ</u> النُدُ النَّكُ إِن ﴿ الْمُعَلِّقُونَا الْمُلْكُلُونِ الْمُثَالِكُ الْمُلْكُ عَقُدُونَ ٥٠ أَنْ اللَّهُ وَانْتُهُمُ لَكُنْ يُؤْنَ ﴿ أَضُطُ ؞؞٤٠٠٠ ﴿ مَا لَكُةُ كُنْفَ ثَعْكَ لُنُونَ ﴿ وَالْمَا لَأَوْلَ كُلُونَ اللَّهُ وَلَا لَكُونَ لَكُونَ نظاع مُّسَارُ عُ فَأَنْتُوا كُنْكُمُ إِنَّ كُنْنُدُ صِياقَانِكُمُ إِنَّ كُنْنُدُ صِياقَانِكُ جنَّة نَسَيًا وَلَقَلَ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ أَنَّهُمُ لَمُحْضَمُو

منزل

نِنَّهُمُلَهُمُّ الْمُنْصُوْرُوُنَ ﴿ وَإِنَّ جُنْكَ نَالَهُمُ الْغُلِبُونَ ﴿ فَتَوْلَ عَنْهُمُ حَتَّى حِيْنِ ﴿ وَإِنْ الْمُؤْرِفُهُمُ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿ وَيَعَنَا إِنَا يُسْتَغْجِلُونَ ﴿ وَإِذَا تَزَلَ بِسَاحَتِمٍ مُسَآءَ صَبَاحُ الْمُنْلَادِينَ ﴾

وَالْحَمْثُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِينِينَ ﴿

ؙڛٛۯڽۊؙڝ؈ٚڔؽ؆۠ۊڿڹؿؠٳٷؿڣؠٳڰۯٵڽڹڗؖٷڞٛٷڴڰؙ ڛڹؙڛڶڰڂٳڸڿڮؽ

مريخه

ۅؘۘۘۼڿڹٷٛٳٙٲؽؘڿٲؖۼۿؙۼۛۛڞؙڹٛڶۯؚؾؚڹٛڰؙۼۯۏػٳڶٲڬڣۯۏڽۿڹٳڛڃؚڰ ٤ؙ؞ٞٳڔڰڴؙڴڮڂڵ۩ؙڂۮؿٵ۩ؙٵ؈ٵڝ؊ڝ

۞اجعَل الالِهَة إلهَاوَإِحِدًا ﴿ إِنَّ هَٰذَا اللَّهُ يُعْجَيَابِ

مِنْهُمُ أَن امُشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى الِهَنِكُمْ إِنَّ هَا يل ألكانك وفعا ﴿ اللَّهُ مُثَالًا كُالُكُ مُثَالًا كُلُكُ مُثَالًا كُلُكُ اللَّهُ د®,نه کرونه لاط ۱۳۶۶ کاشار الگرکتات التاکشات التاکشار ڪة وَاحِدَاءُ وَالْهَامِرِ : فَاقِ @. وَالْهَارِ اللَّهَا الأنفينا المجافة الكافية المتعاقبة المتعاقب المتعاقبة ال لر محنث رَقَ كُاسً ۩ؗٳڎٚػڂٙ ڝڒۜؖڐڎٚڠٵڶٳڴڣڵؽڬۿٵۅؘٷۧڮ؋ٵؽڂڟٳٮ 188231

السجب

= الشال م

أَتُكُونُ إِذْ نَاذِي رَبُّكُ 13/12/25/16/ ۣۮۜٷٙۺ۬ڒٳڲ۞ۅؘۘۅؘۿؠؙۼٵڮٵۿڵٷۅڞٛڶؙڰؠٛڰۼۿۥۯڂ خُذُ بِكِلا الْحَصْغُثُنَّا فَاضِّ بُاللِّهِ ؞ ٛؿۼؽؘؿ۫ٳ۫ڷٵۅؘڮڶڹڰؙڝٳؠڴٳؿۼۄٳڵۼؽڵٳڰٞۿٙٳۊۜٳڲۿۅٲۮٞڴۯڡؚڸڬڵ يِّ ذِكْرِي الرَّارِرَّ وَانَّكُمُ عِنْكَ نَالِمِنَ الْمُصْطَ لَيُسَعَ وَذَا الْكِفُلِ ۗ وَكُلا ۗ مُقِرَ اللاغة المفالفالفاك المفاكفة كثاثا ٥٥ الله وَنُفَامَا لَهُ وَنُفَامَا لَهُ عِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِلْ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عِلْمُ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عِلْمُ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عِلْمُ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَيْكُوا عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عِلَا عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّا عِلَمُ عَلَّهُ عِلَّا عِلْمُ عِلْمُ اللَّهُ عِلَا عِلْمُ اللَّلَّ عِلْمُ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَا عِلَا عِلْمُ عَلَّا عِلَّا عِلَمُ عَلَّهُ عِلَا عِلَّهُ عِلَا عِلَّا عِلَا ع **4** اكواالتار⊛ف اَنْتُةُ لِامَانِكُمُّا لِكُمُّ اَنْتُمُ قَالَ مُثْبُونُهُ لِكَا ۚ فَبِلْسَ الْقَرَارُ ﴿

E ( 3 11 3

نَ قَلَّ مَلْنَاهِ لَنَ افَرْدُهُ عَنَ الْكَافِي عَقًا فِي التَّارِ ﴿ وَقَا گنانک<sup>ی</sup> هُمُور الهالاً اللهُ الْوَاحِدُ الْقَلَقُ المنكفك الكانية الإنقال هنكانة -186 نر وكان من الكف يُر، ١٤٤٤ تان الما الما كالألك للز البعك منهد المعير أشَعُلُكُمُ عَلَيْهِ مِنُ أَجْرِوْمَا آنَا مِنَ الْهُتَكَالِف

335

كُ الْكِتْبِ مِنَ اللَّهِ الْعُذِيْزِ الْحُكْمُ حَقِّ افَاعُنُكِ اللَّهُ مُخْلِطًا لِلَّهُ البِّائِيُ 25:21/25/25/21/21 عَقِّ أَنْكُو رُالنَّلُ عَلَى ا الكاركة والمناكف المنافقة المناكفة الم هَاْءَأَنَّا ﴾ لَكُهُ مِن إلا الما مُكَانِ الْمَالِيَةِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُع إِنْكُفُواْ فَأَنَّ اللَّهُ عَنْ أَعَلَى اللَّهُ عَنْ أَعْلَى كُهُ فَكُنَّةٍ ثُكُلُمُ بِهَاكُنُ ثُكُونَاكُونُكُونُ 

و و

عِلَّا اذْ فَأَسِكًا تَكُنَّى اللَّهُ المؤرى والذارش وكالأبكؤ الاللُّالْدُ أغمارا المنطف المالة المالة ذلك هُ الْخُنْءُ انَّ اللَّهِ لكاذيك يمخو الجئنبي الظاغوت أزى تغيث وهاوانا فياال الله لهواكثناءع فكث ٵڰٲ؈ٛڶػڔ؞ ڵڒٳڒؽ فالخنبأا فكالفكأ كأكمك

منزله

أنُّ كَلَّ مِينَ السَّمَاءِمَأَءً فَسَ

وَ رَعًا هُنُكُ مُنْ إِنَّهُ ثُنَّ يَكُينُهُ فَتُو يُلِينُهُ فَكُولُوا مُفْضُفُكُمُ اللَّهُ فَيَ يَك

٢٤٤٤١٩٤٤

يهم: أيؤكم القبلمة د ﴿ أَفْهُونُ بِنُبُغُونُ بِوَجُهُهُ سُوْءَ الْعُنَ إِبِ

ؿؙڎ؆ڴڛؽٷؽ®ڴڹٞٛػٳڷڹڷۣڹؽڡؚۯؽٷ

لَايَشْعُرُونَ@فَأَذَا فَيُهُمُّالِلَّهُ و الكنّ الك ورق ك

1216 الفيزان مري كاسم

لُرُ ﴿ وَمِنْ عِوْجٍ لسُهُ (٠) وَرَحُ

أكالأهم

الحكم يؤم المائدة مستداء

عِنْلَ رَبِّكُمُ تَخْتَصِ

ナマシュリ

<u>َ اللهِ وَكُنَّ بَرِب</u> 3 وأثولك كنآة الكئس لَّنْ يُ عَدِ 10 الذهري ها الله يعزني انتقا كقذلب اللهقل ) ذُوُّتُ الله انُ (اَكَذِّ ) اللهُ مِينَّ اللَّهُ المَّرِّ عَالَيْكُ عِنْ الشَّالِيِّ عَنْ الْكُلِيِّةِ فِي الْمُ أؤذا أكاء كأوا الكاني هَافَعُنُس لكالنق الِّي أَجِيلِ مُّسَاتِكُيُّ إِنَّ فِي

ر انجام

؞ ٛۮؙۅٛڹٳڶڷۼۺؙڡٛٵٛءٝٷٛڵ )®قُلُ لِلهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا لَهُ مُ ؿؙڰٚڲٳڵڬۼڗؙڎڿۼۅٛؽ۞ۅٳۮٳۮڲۯٳٮڷٷۅؘڂؽٷٳۺؠٳڒۧؾؙ الَّذِيْرَ ) لَا يُؤُمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذَكِرَالِّن لِنَ مِنْ دُونِيَّةٍ نْهُوُونَ ﴿ قُل اللَّهُمَّ فَاطِرَالسَّمُوتِ وَالْ @وَكَ أَرْ ﴾ لِكُن ثَرَى ظَلْكُوْ أَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا مِّعْثًا لَهُ مَعَهُ لَا فُتِنَ وَايِهِ مِنْ سُوِّءِ الْعُلَ الِيهِ مُ الْقَالِمَةُ وَكُنَّا رَى الله عَالَدُ بِكُوْنُوْ الْمُحْتَسِينُورَ ؟ @وَ يَكِ الْهُمُ سَيِّتاكُ مَا كَسَبُوهُ وَحَاقَ بِهِمْ مِمَّا كَانُوْابِ بِسُتَهُ زِءُونَ ۞ فَأَذَا مَسَّى الْانْسَا مُرُّدُعَانَاثُنُمُ إِذَا حَوِّلُنَاهُ نِعْمَةً مِّنَا قَالَ إِنْكَا أَوْتِينُتُهُ عَلَى عِ نُ هِي فَتُنَكُّ وَلِكِنَّ أَكْنَّ هُمُ لَانَعُلَكُونَ ﴿ فَأَلُوا لَهُمَا لَهُمَا لَهُمَا أَلُهُمَا ى قَيَاهِمْ فَهَآ اغْنَى عَنْهُمُ مَّا كَانُوا يَكُسِيُونَ ۞ فَأَصَابَهُهُ اكُمَا كُسَيُوا وَالَّذِي ظَلَوُ الْمِنْ هَا كُوامِنَ هَاءُ لَاءِ سَيْرً كَاكُسُهُ أُومُ اهُمُ بِبُعُجِزِيْنَ@اوَلَهُ بِعُلْمُوٓ الصَّالَةِ يَكِمُ لِتِزْقَ لِمَنْ يَشَأَءُ وَيَقُنِ رُأِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَالِمِثِ لِقَوْمِ يُّؤُو دى الآن نُرَى أَسُرَقُوْا عَلَى أَنْفُسِهُمُ لَا نَقْنُطُوْا قِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغُفِرُ النُّ نُوْبَ عَمِيْعًا ٓ أَنَّهُ هُوَ الْغُفُورُ الرَّحِ

تتكم الحذا

يع ك

وَيَ

كالله العزبيز بِيْنِ الْعَقَابِ يْذِي الطَّلْهُ لَ يُحَادِلُ فِي الله الله الآ ڒڋ۞ۘػڹٛٮؘٛڬڠڬ فكتف كالشائقة ورسع ٥ ١٤٠٤ الك حقي كارة (٥ ليَ اللَّهُ الْيُرِي ؠؘم۞ڗؾؽٵ سَىٰ النَّنْ يُرِبَ كُفُّوُ ( ) ( ) كُمُ إِذْتُكُ عَوْنَ إِلَى الْإِيْمَانِ فَتَكُفْرُونَ

رقف الزم رقف النبي رقف النبي

أثَّةُ إِذَا دُعِي إنه ويُنِزِّلُ لَكُورِي نى ئى ئىر ئىگە' ئفِمُ وُن®رَفِيْعُ الكَّرَخَٰتِ 8 مُ وَعَلَى مَرْ أَي تَشَاعُ مِنْ عِمَادِ وَلِكُ يَّارُةِ هِنَّالِ لِمُحْدِّمُ لِي زُوْرَ أَنْ أَكْنَاكُ مِنْ اللهِ مِنْرَاتُهُ مِنْرًا لُهَ الْكُوْمُ اللَّهُ سَمِ يُكُولُكُ مَا اللَّهُ سَمِ يُكُولُكُ سَأَلُهُ أن لكاي أنهُ وَاللَّظُلِيدُ وَمِنْ حَدِ ئِن وَمَانِغُفِي الصُّكُ وُرُ®وا الآن ٽُري ڪڻ عُوري هِ 35(2) تنُظُّوُ وَا كَنْفَ كَانَ عَاقِيَةً الذنرئ كأندام جي فأد هُمْ أَشَكُ مِنْهُمْ فُكَافًا وَاثَارُا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَ رِقِنَ اللهِ مِنْ وَا إِن المخروماكان لفكم

AND E

五利八首(g) (g) والذائر والمناف امعه واستكفي والساء هو ومايي ١٠٠٥ وَفَالَ فِرْعُورُ فِي ذُرُونُونُ أَقْتُلُ مُولِلُهِ } بس الأله الثي مِنْ بَعُنِ هِمُ وَمَا نى ئۇجى لَئِكُمُ يُؤْمُ الثَّنَادِ اللَّهُ فَادِ اللَّهُ فَا إِنَّ اللَّهُ فَا إِنَّا إِنَّ اللَّهُ فَا إِن عِبَادِ ﴿ وَلِقُومِ إِنَّى

9

انظوا

رُئَ مَالكُمُ مِّنَ اللهِ مِنْ عَاصِ لقَالُ جَآءِكُمُ يُهُ سُ (2) **€** لَرْنَ يَتَنُعُكُ اللَّهُ مِرْثَى بَعُدِ لِا رَسُوُ أَلَّٰ كُلْ الْكَايُدِ هَرِالنَّهُ أَنْ يُعَادِلُونَ فِي النَّهِ ڰڗٛۿ لُمُ كُثر مَقْتًا عِنْكَ الله ىلەُعلا،كُلْ قَلْبِ مُنْكَبِّرِ حَبَّارِ ﴿ وَقَ الكحاثي أكلئ الكشك بۇ. كى لِعَ إِلَى الْهِ مُوْسِمِي وَإِذْ يُ لَأَظُنُّكُ كَأَذِيًّا وَكَأَلُكُ كَاذِيًّا وَكَنْ الْكَ عرم الشبير ®وَقَالَ الَّذِينَ امَنَ يَقُومُ الَّبِعُو ٳڔۿڸڨۯ تكاهناه خَاةً هِيَ دَارُ الْقُرَارِ صَمَرَ أَن عَدِ لُ صَالِمًا قِرْنَ ذُكُ أَوْ أَنْثِي وَهُو مُؤْمِ م في الماع م مرقى عما 125325 لأرى LEII عُهُكُمُ إِلَى النَّجُوةِ وَتِنَ [ور الله وأنشرك ہے اگکفی د لكزيز العكق وينوكا أدعوكم الم

ڙڻ رکزي كَ النَّهُ يُنَ فِي النَّارِلِخَزَنَةٍ بَ الزيجائدا فادعم وكالخا بزان وغنا لله حق ھ

٠

وتغالاته

11分11970 لَّنُ الْرُبُ اللَّنِيَّةِ (4)2500 الك ر الخجري حكا المثارث نْكُارْنُ أَكْدُكُ اللَّهِ أَنْنَ كُنَّ تُلُّكُ عُونَ مِ

しんというない ولائن ننگ گاری کھو *مُهُ* اللهِ فَخِي بِ لحَقْ وَخَا

۳ نوم

ىَلَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْاَنْعَامَ لِتَرْكَبُو أَمِنُهَا مَنَافِعُ وَلِنَيْلُغُوا عَلَيْهَا شكاكك فكا كَى الْفُلْكِ تُحْدَ لننه ﴿ فَأَكُّ اللَّهِ اللَّهِ ثُنَّكُمُ وُنَ ﴿ أَفَّكُمْ لِيهِ فَيَنْظُوُوا كِيْفَ كَانَ عَاقِيةٌ الَّذِينَ وَٱشَكَ فُهُوَّ وَاثَارًا فِي الْأَرْخِ كَانُدُاكُلُسُنُهُ نَ ﴿ فَلَمَّا كَأَ 2136 هِرِي الْ عَالَةُ لَهُ مِنْ مُونِ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ نَكَالله النَّوُ) قَلُمُ التالز جرالخايم بُمْ ﴿ كُتُكُ فُصّارَ فِي ٣ وَكَالُوا ثُولُونُهُ اللَّهِ مِنْ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ ع ى بيزنا وبينوك جِعَابُ فاعْمَلُ اتَّنَا

ع

وي ه ۱۵۱۵ ایک مُ وَهِرِ ثُي خَهُ ارتئ الله ٱۺؘڷؙڡ*ڹؙۿؙۿ*ۏٛٷۜٷؖٷڰ النناكحك

خَنَ ثَلُهُ النائن المئؤاؤ كائذا إلى التَّادِ فَكُمْ يُوْ اللَّهُ الَّذِي مَنْ أَنْكُونَ كُلَّ شَهُ مُ وَهُو كُمُ خَلَقَكُمُ أَوَّا مَا مَا عُدُ كترولك وكالمنكنكة أأجر مر يركي شاكري مركز كي شاكري قِرِي هُوُمِينَ هُمُ وَارِي تُسُنَّا عِّ **اَنْبُرُاهِ** لقزان والغذافنه لعككة تغلث

ئفۇۋاعن\اياشىيىگ\أ<u>ق</u>ا خزانتاك انثلا أفاراه والمكذام مخرجي أولت خَاتُ وَلَكُمُ فِعُلَّا مَا تَشْتُهُمْ ۖ أَنْفُسُكُمُ وَلَكُمُ فِعُلَّا 2 بُمِرَ ﴿ وَمَنْ إِحْسَا نُهُٰ ﴿ قِيرِ اللَّهِ مِنْ عَفْهُ ر والناء كالنكاف وكند ي الشهر السّم ڛٛڮڷۉٳۑڷؠٳڷڹ٤؆ڿڶڟٙۿڔ؆<u>ٳڹػؿٛڎٛڗٳ؆ڰڰػڰ</u>ڷٷؽ

ولإلاه

718Um بَرُوْا فَالَّذِي نِينَ عِنْكَ رَبِّكَ ع مود کی السون £1"2 فكالألاكة وفعكنكا وما

العزوها

1350 عَلَمُ السَّ للُّهُ مِتْرِ ثُنَّاتُهُ النخير وارى مكسه الثير رجي **مر** ۾ ڪي أذقنة رخا وچ*انگ*ا أظر في السّاعة الم فَكُنْكُنْكُوسَ يرجى عَنَا إِ ا اعتلام ا

منزل۲

7 J

ناۋامرى دۇنة آنكء لارُ يُبِ فِيُهِ فَرِيْنَ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيُهِ أَنَّكَةً وَاحِدَةً وَلَانًا مُكُلِّ لِمُوْنَ مَا لَهُ مُرقِنُ وَركِي وَالْ خَنُّ وَامِنُ دُوْنِهَ ٱوُلِمَآءَ ۚ فَاللَّهُ هُوَالُولِيُّ وَهُو يُجُو شُهُ وَ إِنَّ أَنَّ كُونُ وَ كَا الْحَتَا لَفُتُكُمُ كُهُ اللَّهُ رَبِّ فِي عَلَيْهِ تَكُمُّكُ قُلُكُ وَالَّيْهِ كُوْمِ أَنْ أَنْفُسُ مَا يَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ نَتُفَوِّدُهُ أَفِيهُ كُنُورُ عَلَى الْكُثُورِ كُذِي هَا تِكُاعُو عُوْ كُلُولِ وَأَنَا الْكُنَّةِ مِنْ النَّهُ عُرِقُ مُّنَاكُثُكُ المُ يَحْتُهُ فِي النَّهُ مَا يَنْهُ

منزا

عِنْدَرَيِّهُ أَذِلِكَ هُوَالْفَصْلُ

10<del>-1</del>3

يكبنتر الله عبادة النيرى امنواوعه حُسُنًا ﴿ ارْسَى ا ف الذيري المنواوع كِفُونَ لَكُمُ عَنَا المُوَالِّ وَ يَ الْعِمَادِةِ الإنجاز المراجعة المراجعة النته الكجوار في البُحْرِكَ الأَعْلَامِ الْأَوْلُ مُثَالِثُ تَشَ لمكرى علىظهر وارس في ۣۺٛڴڎؙڔڞؖٳڎؽ٤ؠڠۿۯؾۜؠؠٵؙۘۘػۺٷٳۅٙڽۼڡؙٚۘۘۘۼڹ

ادِلُورَى فِي النَّكَ

ه رائي

عرف ه

قِينُ فَيُعَلَّى أَرْنُ تَأَذِّى يَوْهُ لِأُمَرَ كَا أَوْ اطارق عادلك فُوْحَ مِمَا وَإِنَّ يَهِ فَارِّى الْهِ نُسَارِى كَفُوْرٌ ﴿ لِلَّهِ مُلْكُ اع يُلِكُ كُلِي لِمَر في مَدِينًا عُلِيا أَفَّا وَ لَكُ كُلُّ وكراوا والماوات ككف 21/2/201 الله قد الرقيق و ما كان ليشر العادية العادية كُنْتَ تُكْدِي مَا الْكِتْبُ وَلَا الْاِيْدَانُ وَلَا لُنْهُ ثُنُورًا تَلَفُ مِي بِهِ مَنْ نَشَاءٌ مِنْ عِير انكك كتاه

الكائينالكيلاكاك ُ®افَنضربءَ الكريم المكافئة ألبي بحد خَلَق السَّ اک کا ئلئُمُ۞الِّذِينِيُجَعَا لَى فَعَنْتُكُاكُمُ اللَّهُ اللَّهُ ⑽ جَ كُلِّلًا وَجَعَلَ الْكُمْ مِينَ الْفُأْكِ، المَّنْ اعَلَى ظَلُوُر وَ ثُمَّ الْأَكُولُوانِعُنَا أكالمآرائ 2011/100 الز*٠) هنهُ* ع ۮڗۿؙۿڔٷؽڛٛٷۅٛؽ۞ۅؘۊٵڵٳٳڎۺ مران همر مران همر

اويع

التعظ

قَبِلِ فَهُمُ بِهِ مُسْتَمُسِكُوْرٍ؟ <sup>®</sup> [65] (55P) ر مُذُرِ فُهُ مِي الْأَكَّا مِنْ كُورُ اللَّاكَا وَ كَمَ ئى كا اء اعلاً َ) أَنَّةَ وَاتَّاعَلَى اللهِ هِمْ مُنْفَتِكُ وَ رَ<sup>َّى</sup> قُلَى أَوْ كَ إِنَّا **كَانَةُ مُعَالِدًا اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا** فَكُونَ عَافِيَةُ الْكُلِّنَّا لِيُرِيِّ وَهُونَا فَكُلِّنَّا لِيُرْدُ الْكُلِّنَّا لِيُرْدُ الْكُلِّ عُصِّتًا تَعَوْثُ وَ مِن ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ للكاكلية ناقنة ومعقد والمراثي والمراثر (P) (p) 2 12/5 ٦) عداةألح **7**. ابْرَايَاوَسُورًا أَعَلَيْهَا يَثِبُكُونَ مَا الق عُ الْحَلِوةِ الكَّنْيَا وَالَّ فِرُوْ عِنْدُادُ تِكَ

- نے

£.2 **∫ 4**00( الداعة الالكاعلام المان المنافعة المنطقة المنافعة مِرجي وُور بِ السَّحْا معن أن المائك الألك المائك لگ مِصْرَوَهُ لناالنوي

ورَقُ قِرِي ذَهِ الحد ك ك الله الله الله الله الله الله لَئِتُقَارُ ﴾ أَهُادًا تَخُزُنُهُ رَىٰ ﴿الَّذِينِ يُن ﴿ أَوْخُذُ الْحَتَّةَ اَنْتُمْ وَأَزْ وَاجُمَّا

عرث ذَهَ هذائي € راوچی 2/2 ري لک تير آهُرًا فَأَنَّا مُهُرِمُورٍ، أألكائهم آ ۱، *ټرې* ک

وقفالازم وقفالازه

رَوْرَا يُنْفُكُوا مِارِي كُنْتُكُمْ فَكُوْ قِنْدُونَ ۞ في المركزة ور ويوري ﴿ وَأَوْرِ مِنْ إِنَّ الْحَدْثِ الحاكل يُرَى ۞ يَغُثُمُ مَالِكَاسَ عَلَى اعْلَى الْكَارِيمُ ﴿ لَا لَهُ مُنْ الْحَالُ الْكِيمُ ﴿ لَا لَكُ الْعُنَاكَ إِنَّا هُؤُمِنُهُ ( ) ﴿ أَنِّي لَكُمُ النَّاكُامِ ) وَيَهُ ٤ مَنْدُ ٤ إِنْ فَكُ تُولُوا عَنْهُ وَ قَالُوا مُعَلَّمُ مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ وَ ڭۇرى<u>@</u>نۇم والمناكم الحكة عا لَكُيْرِي ۚ إِنَّامُنْتَقَنُّ ﴿ ) ﴿ لَقُلْ فَيَنَّا قَعَلَمُ خُنَّا قَعَلَمُ خُنَّا قَعَلَمُ خُنَّا هُمْ رَسُهُ الْكُر يُكُونُ آنِ أَدُّوْ اللَّ المُعَالِمُ اللَّهِ اللَّه ر ، مِنْ أَر ، ﴿ وَإِذْ يُ عُلَّ كُا بِرَ لِهِ مُ الْأَر ينۇلەن ئاغتزلۇن ®نىكار تىڭارى ھۇ ل ٥٠ أَدُاكُ التَّكُومُ ثُلُّتُكُمُ مُثُّلُّهُمُ رمد به ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

- JE)=

المعانفتاني فالمقاهد

يزلين و

٤٤٤ مِنيْنَ ﴿ لَا يَنُونُونُهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّ ٩ نْ > آتَة النَّالِقَةُ مِنْ قَنْ نَ صُّوالَحْتِ الْمُعَالِّقِهُ مِنْ قَنْ الْمُعَالَّا فِي الْمُعَالِ لا نِيح النَّ لَقَوْم تَعُقلُون فَ النَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ كَيْسُمَعُ التَّالِيُّهُ تُنْتُلُّ عَلَيْهِ ثُمُّ النَّالُّهُ مُسُنًّا فَكَشَّرُهُ بِعَنَابِ النِّمِ©وَ إِذَا عَلِمَ مِنْ هُمُ عَزَاكِ مِنْ لِيُرِجُ ©مِرِهِ يُون عَنْكُمُ مِنَا كَسَبُوا شَيْعًا وَالْحِمَا اتَّخَلُوا مِنْ آءِ وَلَاثُمُ عَنَ السَّعَظِيمُ فَ لَمَّا ا كَفُرُوار ت رَبِّهُ مُ لَلُهُمُ عَنَ اكْمِ مِنْ مُرَّهُ وَمُ الْمُحْدِ

≥كئد

ولاهن

برك ع

افغالك فأغوث وبيء ، في علم ارثي الكاتبي كالكان أتتذف أغرالا ٤٠٤ قَا ثَا الَّذِينَ الْمُنْوَادِ عِمَلُوالصَّلَاتِ فَكُنَّ لكيير بالتحاكا الأرثير بالكفر فوآ تَّقُ مِدُرُ إِنَّا وَإِذَا قِيلَ التَّي وَعُلَا فهُ كَا تُكْتُثُونَا نَكُ رِي مَا السَّاعَةُ لِإِنْ نَظُرِثُ الرَّطَيَّا الكذ ستأث أعمله الخراء الأثاثان المدة أعمانه أثكة اتخذأته اليت لنَّادُ وَمَالِكُهُ مِّرِي نَّصِ لِيرَ أَنَّ فِي لَكُهُ مِ لَحُلُوثُوالنَّانُيَا عَاٰ لَيُوْهُ لِا يُخْرِجُونِ) مَنْكَا الْعُلَيْدُنَ ٣٠ أَوْالْكُدُ مَاعِ فِي الأرُخ رَ لسَّلُوتِوَالْأَرْضِ ۗ وَهُوَ الْعَزِيْرُ الْحَكَيْمُ ۗ

13 130 29.3 92 ئے

منزا

نْ يُرِيَ كُفُرُوا لِلَّذِينَ الْمُنْوَالُوكَانِ خَيْرًا لِمُاسَبِقُونَا : وَصَّيْنَا الْانْسَانَ بِوَالِمَا يُوالِمَا لِعِلَانًا عِمَالَتُهُ أُمُّا كُنَّ هَادَّهُ وَضَعَتُ أَعُ ثَلَاثُونَ ثُلُولًا تُحَدُّى إِذَا بِلِغُ أَلَفُكُ وَ بِلْغُ َى رَسِّ أَوْدُ عُنِوْرَارُ بِي أَشُكُرُ يَعْنَتُكَ النَّوْمَ أَنْعُوبَ لمد : ١٩٠١ تتقصط أذح تنثث الككي إذى مرب الكشد فسرى ماعلوا ونتحاوزع نَيَّةِ وَعُمَالِصِّدُ قِ النَّنِيُ كَانُوُلِيُوعَدُورَ؟ ﴿ وَالنَّهُ وَ النَّهُ وَ الْنَهُ وَ الْنَ اتعلاية قراري ناته وَيُأْلِكُ أَمِر فَيْ أَرْسِي وَعُدَالِتُهُ المُرْوَهُمُ لَا يُظْلَنُونَ 🛈

دك

ايُنَ كُفُرُوْا عَلَى النَّارِ ۗ أَذُهُ هُبُتُهُ كُلِّياتِكُ

ECT) E

آغتالهم كفاؤا وصتاؤاغرم سبب الله أدقالينا

والطيلحت وامنوابها أَ وَأَرْبِي الذَّارِ مِنْ الْمُثُدِّ اللهُ للنَّاسِ آمَنُنَا زُنُ رُنَ كُفُ وُا فَخَهُ بِ الرِّقَابِ تُحَتَّى إِذَا آتَكُنَّهُمْ هُمُهُ تعث والقافل مَنْهُ كُلُادُ اللَّهُ نَتَةَ عَوَفَا لَهُ ٥٠ كَأَيُّهُا الَّذِن المَثْوَارِ انْ تَفْصُرُ واللهُ يَنْهُ قُنُ امْكُمُ ©وَالنَّانِ كَافَوُ وَافْتَعُسًا الَّذُهُ وَأَضَالَ أَعْمَالُكُهُ ٥٤ أَنْزُلُ اللهُ فَأَخْبِطُ أَغْمَالَهُمُواَ فَلَمُ كَنْفُ كَانَ عَأَفْتُكُ النَّنْ بُنِّ مِنْ اللهُ عَلَيْهُمْ وَلِلْكُفِي فِينَ آمُنِيَا لُهِ هَا نَّ اللَّهُ مَوْلَ النَّرِينَ الْمَثْوَاوَ آنَ الْكُفِينَ الذبئ امنواوعه لواالصَّلَحْت بَحَنَّتِ بَعُورُ مِ ئُلُونُ وَالْنُ ثُرِي كُفَّ وَا ڷۿؙۿ۬®ٷڲٳؾؽؙڡؚٞؽٷڎؙۯؽۊٟۿؽٲۺڷؙٷۊ ڭنھُمُونَلانَاصِرَ لَهُمُو<sup>®</sup> التق أنحرجنك ألفك

**M.4 Py** 

الجنثاق النبي وعب النتفذ بتفاق وَلَهُمُ فِهُ فَكِمَا هِرِ فَي كُلِّ النَّفَياتِ وَمَغُفَهُ فَي هِرِ فَي أَوْتُهُمُ نقُوْ امْ آءُ حَمُمُ الْفَقَطَّعُ امْعَاءِ هُوْ @وَو لگ في التّأر اذاخَ جُوامِ في عِنْدِ الْحِوْالْةُ النِّن ثُرَى أَوْزُواالْحُلِّمُ الْوَالْحُلِّمُ الْوَالْحُلِّمُ ا زُرْنَ كَلِيَعُ اللَّهُ عَلَى ثَكَالِي مَا يُعَالِي مِنْ وَا يُحُدِّرُ إِن وَالنَّهُ وَنَقُلُونُ هُوْ @فَكُلِّ يَنْظُونُ إِنَّ السَّالِينَ الْحَالَةِ وَمَا لِيَهُ 1260XYS المَا فَأَنَّ لَهُ إِذَا لَا الْحُدَادَا الله والشنغف لن شك وللمؤمنين والغومنت والتائن للمنتقلكة ڣۧٷڶ۩<u>ڹڹ</u>ؽٵڡؙٮؙٷٳڶٷٳۮؽؙڗڷۣؽڛٷڗٷٚٷٳۮٳۧٳؿٝڗڷؽڛٛۏڗڰ۠ يا القناك رآبيك النائري في غَلَوْهِ فِي حَلَيْهِ فَي عَلَيْهِ وَمُ مَرِّضٌ يَنْظُو وَنَ اُهُمْ فَاعَادُ مِنْ فَأَوْلُولُ لِللَّهِ فَي أَوْلُولُ لِللَّهِ فَي أَوْلُولُ لِللَّهِ فَالْحَالُ فَي فَالْمَ آهُمُهُ ® فَلِكَأَ ،عَسَ نَقَطُعُ آلَهُ عَلَمُكُمُ اللَّهُ اللّ ارهُمُهُ®افَلاَئْنَالَآبُوُ 15235 ٩ أَقْفَالُهَا @ إِنَّ الَّذِينِ اثِنَكُوا عَلَى آذِ بَأُرِهِمُ مَا نَبُكِّرَى لَهُ مُوالْفُكَ فِي الشَّيْطِرِي سَوَّلَ لَهُ مُرُوافَلًا

منزل

وع

الأهُ آخَهُ أَنْهُ ١٤٤٤ وَأَنْشَاءُ أَرَّ مُنْكَلِّهُ فَأَعْهُ أَنْ فَا كُنْ أَنْكُ لِهُ فَأَكْمُ إِ مِنْكُهُ وَالطِّينِينُ وَتَعُلُواْ اَخْمِارَكُهُ صِارِي الِّنِ لِينَ كَفَوْ وَا ) الله وَشَأَقُهُ الرَّسُولَ مِنَ بَعُنِ مَا تَيَكَّرَ مَ لَهُمُ الله نُحْمَانُهُ أَوْ أَوْمُ فَكُمُ كُفًّا أَوْ فَي تن عُوِّلِ إِلَى السَّلِيَّةُ وَأَنْتُكُمُ الْ لَكُمُ@إِنَّهَا الْحَلِوةُ الدُّنْهَا لَعِكَ وَلَهُ تَكُمُ أَجُوْرًاكُمُ وَلاَ يَسْتَكُلُكُمُ آمُمَالِكُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِكُمُ اللَّهُ اللَّهُ خُرِجُ اَضْغَانَكُمُ@هَأَنْثُمُهُوْ اللة فلكار الم الله العَنْيُ وَأَنْتُمُ الْفَقَرَاءُ وَإِنْ الْمُعَالِمُ وَإِنْ الْمُعَالِمُ وَإِنْ اقتما غيركم تثقر كالمناثر أمنثالكم

م م م

ِ لِيَغُفِمُ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَلَّ مَرِمِ افتعة اآلي فنتعاهم أيا عَلَيْكَ وَيَهُدِينَكَ صَ نِيُّانِ هُوَالَّنِي ثِيَّ لتأكأذة التكآكا للمتحالك نْ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهًا ت بجيي وي مرجي كَتِ الطُّلِّكُ أَنَّ أَنَّ مِنْ لِللَّهِ ظُرِيِّ السَّهُ عُرَّعَالِمُ لِم اللهُ عَلَيْهِمْ وَ يُرُا ۞ وَيِلْهِ جُنُوْدُ السَّلُو سِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللهُ لُنْكَ شَاهُ مَنْهُ ا يَالِيُّهِ وَرَسُهُ لِهِ وَتَعَذَّرُوْهُ وَتُوتُ وَكُوا ٢٠٥١ر٣) الذيري مُكَابِعُوْنِكَ انْتُمَا الله فَوْقَ أَسُ يُلِمُ قَبُرُ مُ ثَلِّكُ فَأَنَّهُ أَ مِنْ أَوْفِي بِهَاعْلِهُنَا عَلَيْهُ أَ

نُتُرَالًا ، مَغَانِهُ لِتَأْخُنُ وْهَا ذَرُوْنَا نَشَعَكُمْ يُرُنُّ وَنُونَا الشكدنة عكثلا

- النصف النصف にきいう

الآيان ي الآياس

خُنُ وْنَهَا وْكَانَ اللَّهُ عَزِيْزُ الْكِينِيَّا ۞ وَعَكَمُهُمَّا اعَلَىٰ اَقِنَا حَاطَالِتُهُ مِنَا أَوْكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلَّ شَيْءٌ مِّ قُلْ آيًا ١٠٠ سُنَّةُ اللهِ اللهُ عَنْ أَنَّهُ اللهِ عَلَى خَالَةً عَنْ أَخَا وَهُوَ الَّذِي كُفُّ الْكِاكِمُ عَنْكُمُ وَأَنَّ ىغْدارْ أَظْفَاكُهُ عَلَيْكُمْ وْݣَارْ اللَّهُ بِهَانَغْمُكُونَ بِصِيرًا ﴿ هُ

هَنُ كُي مُعَكِّفًا كموعن التشج ين ان الله لتجليك والمن الله المراكبة لَيْكًا ﴿ أَذُكُ عَلَى إِنَّا يُرْزُكُ فَأُوْا فِي قُلُو بِلِهُمُ الْحَسَّةُ الْحُسَّةُ القُلُ صَلَ فَاللَّهُ رَبُّ اللَّهُ رَبُّ المجتلفة المتحاث المتحاثة لْحُدُامُ لِذِي ثِنَّاءُ اللَّهُ لَامِنْ أَنَّ الْمُحْلِّقِينَ وَعُوْسًا

المؤثر الشيخة

لتفام في فأنكأ

منزاره

*ٛ؞*ڡؚڔ٤؞ۮؙۉڹڎ

E CEDS

411 ، رَسُوُلَ عَ بِالْهُلَى <u>وَدِيْنِ الْهُ</u> لأانز الأناؤا وعد سُورةُ الْجُوكِ لِنَكَنَّهُ وَكُنَّ مُنَانِي عَشَرَةً الْكِثَارِ فَعَلَامُ لُوعِ إِنَّ التالع العالم يئن امَنُوْ الْا تُقَدِّمُوا بِيْنَ يِكِي اللهِ وَرَسُوْل ۞ آائفا النائري المندار لنبي وَلاَنْجُكِ وَالَّهُ مِالْقُهُ لَ ر أنُ تَحْيَظُ أغتالكه وأنثه لأ فُضَّهُ وَ اَصُوانُكُمْ عِنْكُ رَسُهُ لَى اللهِ @ ارتَّىالَّذِيْرَى مُنَادُوْنَكِ مِنْ وَرَآءِ الْحُجُاتِ أَكُثْ لُوْنَ®وَلُوْ أَنَّهُمُ صَبَرُوْا حَتَّى تَخُ خَيْرًا لَّهُمُ ۗ وَاللَّهُ غَفُوْمٌ رَّحِ

14×

حَاءُكُمْ فَاسْقُ لِنَا ۞۫ڣؘڞ۬ڵڴؚڡؚۜڽٵۺؗۄؘڹۼۘؠڿۧٷٳٮڷۮؙۼؚڶؽڰ لِنُرَ ٤٠ النَّمَا النُّهُ مِنْهُ وَ١٤ أَخَوَةً فَأَصْلِحُوْا بِيْنِ الْحَوَاكِمُ وَاللَّهُ الْحَوَاكِمُ الظُّرِينُ إِنَّ بَعْضَ الظُّرِينِ إِنْكُورًا لَهُ نَعْضًا أَيْعِتُ أَحِلُ كُمْ أَنْ ثَاكُلُ أَخُهُ أَخِيهُ مَنْثًا لْكِرِهُنْتُمُوْهُ وَاتَّقُوااللَّهُ إِنَّ اللَّهُ ثَوَّاكِ رَّحِيْمُ ﴿ يَا يَبُهَا إِنَّا خَلَقُنْكُمُ مِّنْ ذُكِّر وَّأَنَّ ثِي وَجَعَ <u>ڒڣٛٷٳٳؾۜٵڬۯؖڡۘڴۿ؏ڹٛڹٳۺۅٲؿڨڴۿٳؾٙٳڛٙڮؽڲڿؠڹڋ</u>؈

منزل

لَيُ تُكُمُ لَتِ الْكُورَاكِ امَنَّا قُلُ الله أوللك هدالط لَّهُ مَا فِي السَّلْمُ إِن وَمَا فِي أعكم منذ عَ اذَامَتُنَا ظُورِ بِلاَ كُنِّ كُولِ بِالْحُقِّ بِكُنَّ لِ وَالِي السَّمَاءِ فَوْقَلُومُ كَيْفُ نُ فُرُوجٍ ®وَالْأَمْنِ ضَ مَكَادُنَهَا يْهَا رَوَاسِي وَٱنْبُكْتُنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ ذَوْجِ بَهِيْهِ

3()2

ليتزلم

◊ ۞ وَنَزُّلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً مُّا فيُولَهُمُ فَوْمُ نَوْسِحُ وَاصْلِيكُ لراسَّة ٱصْلَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ ت @افَعِينِنَا بِالْخُ ب هُ وَلَقُلُ خَلَقُنَا الْأَنْسَانَ وَنَعْلَكُمُ مَا تُعُسُوسُ مخرم أفاك الْيُمِيْنِ وَعَرِنِ الشَّمَالِ قِعْدُكُ®مَا يَكِفَا ٤٠ قنگ عندي و و حاوث سا ®وَثِفِخَ فِي الصَّوْرِ ذِلِكَ يَوْمُ الْوَعِنِ هنڙ©اڤاڙڙٽٽ ڊيغف اسَايِنَ وَنَهُ الماء فأأفألكي عنت *ڴ*®ٲڵڡٚٮٵٙٷڮڿۿڹٞۘڎػڵڰڴۿٲۮڠۮؽڽ ٤ ﴿ الَّذِي مُحَكِّلُ مُعَمَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه ۩ٵڵڎؚؽڎ ى<sup>®</sup>قَالَ لَاثَغُنُصِهُوْالَىٰ ىَ وَقَكُ قَكَ مُتُ الِيُ بِالْوَعِيْدِي ﴿ مَا يُبُدُّ لُ الْقُوْلُ لَنَ يَ وَمَأَ أَنَا بِظَلاَّمِ لِلْعُبِيْدِ ﴿

منزلء

ذلك يَوْمُ الْخُلُودِ 🕾 ءُوْنَ فِيُهَا وَلَى بُنَامِزِينٌ ۞وَكُمْ ٱهْلَكُنَا قَيْلَاهُمُ فَنَقَيْءُ إِنِّي الْبُلَادِ فَهَلُّ مِنْ ذلك أن كُرى لِمَنُ كَانَ لَهُ قَالُكِ أَوَا لَقَى السَّمْعَ لَقُدُ خَدَفَنَا السَّلَهُ تَ وَالْأَرْضَ وَمَا يَكُنُوهُمَا و النفاق ب كالصير على الماينة و لأن وسيت بحد ٥ وَفَيْنَا ﴾ الْغُرُوبِ ﴿ وَمِنَ الَّذِلِ فَسَيِّحُهُ وَ دالْمُنَادِمِنْ مُكَانِ ثِرِيْبٍ۞ بَوْمَ حَقِّ أَذْ لِكَ يَوْمُ الْتُحُرُونِجِ ﴿ الَّالْخَرُ مَحْيُ وَلَيْدُتُ وَا كَشُقَةُ الأَرْضُ عَنْهُمُ سِهِ اعَامُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه في خلافات خِنْ أَلَهُ مِن فَاقَقُولُم خَلُولُ وَخُوالًا خُنَالًا خُلُولُهُ فِي اللَّهِ فِي اللَّهُ فَ بِالْقُوْلِ مِنْ مِنْ تَعْنَا فُ مِعِيْل لڏرلينِ ذَرُوَاڻَ فَاٽُحيلَت وِقَوُا ﴿ فَا

REPA

ع€ دقف لانعر

بِ أَمْرُاهُ إِنَّهَا تُوْعَلُونَ لَصَادِقٌ هَارًا اللَّهُ · . إِنَّا مُمُرًاهُ إِنْهَا تُوْعَلُونَ لَصَادِقٌ هَا إِنَّا اللَّهُ · . افِعُ ۞وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْحُيْكِ ۞ اتُّكُو لَفِي قَالَ مُّخْتَلَفَى ۗ : هَاكُ عَنْهُ هُونَ أَفِكَ ® قَتُعَلَى الْكُمَّا صُونَ فَاللَّهُ إِنَّى الْكُمَّا صُونَ فَاللَّهُ الذَّائِنَ ؞ ٛۼۧؠؙڒۊ۬ڛٵۿؙٷؽ؈ٞؽؽٸٷٛؽٲؾٵؽؽٷۿٳڶڽۜؽؽ؈ڟٙؠۏۄۿٷ التَّارِيْفُتَنُهُ نَ®دُوْقُوا فِتُنَتَكُمُ لِلهِ إِنَّالِيَ عُنْ كُنْ تُمُرِيجُ لۇن@ارىجال**ئ**نگىقايىن فى ئىجىنىپەرتىچىگەن@اخىنار أَمُهُ رَبُّكُمُ النَّكُمُ كَانُهُ اقْتُلَ ذِلِكَ مُحُسِن اً قِرِي النَّهُ مَا يَلْمَحُعُونَ @ مِنَالِكُسُهُ إِي الْمُعْمِينَ الْمُعْمَ لِينْ تَعْفُونُونَ ال أَمُوالِهِمُ حَقٌّ لَلْسَآبِلِ وَالْمُحُرُّوْمِ ﴿ وَفِي الْأَرْضِ اللَّهُ الْمُحْرِثُونِ اللَّهُ اللَّهِ كُمُّ أَفُلَا تُنْتُصُ وْنَ ﴿ وَفِي السَّمَا زُقُكُمْ وَمَانُوْعِينُ وَنَ®فَرَتِ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ انَّهُ لَحَقِّ ) مَا اَنَّكُهُ تَنُطِقُهُ (› ﴿ هَا لَهُ اللَّهِ الْعَالَى حَدِيثُ فَصُفِ لْمُكْرُمِيْنِ شَاذُوخِكُوا عَلَيْهِ وَقَالُهُ اسَلِمًا قَالَ اسَلِمًا قَالَ اسَدَ مُثُكِّدُونَ ﴿ وَإِنَّى اَهْلِهِ فَكَآءَ بِعِجُلِ سَبِيْنِ ﴿ فَقَارَرَ الْمُ قَالَ ٱلاَ تَأْكُلُونَ هِ فَأَوْجِسَ مِثْلُمُ خِنْفَةً قُوْاكُ نَّهُ وُوْ يُعْلَمُ عَلَيْهِ ﴿ وَأَفْتُلَكَ امْرَاثُكُ وَكُو كُو لَا يُعْرِكُونُ كُو كُو لَا يُعْرِكُونُ تَّتُو وَجُمِيمًا وَقَالَتُ عَجُو زُعَقِنُهُ ﴿ عَقِلُهُ ۞ قَالُواكُنُ الْحِيْفَالَ رَبُّكُ النَّهُ هُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ

منزلء

ال فماخطبكم يه

416

رُفَأَقِرِ فِي طِيْنِ امزي کاري في في امري ا ڵؠڷۯ۞ٛٷڒڒؙڵؽٳڣؽڮٵٳؽڎؚٙٳڷڸڹؽۯ تَخَافَةُ نَ الْعَنَ الْكَ الْأَلْتُمَ هُوَ فِي مُؤْلِمِي اذْ أَرْسَالُنَّهُ إِلَى فِي عَنْ نَ ىبركنە وفال سەۋاۇ ھَنْدُر<sup>ى</sup>®فَأَخَذُ وَهُومُلِنُكُمْ ﴿ وَفِي عَادِ اذْ أَرْسَا بُعَضَّانُكُ وَمِنْ مِنْ فِي الْمُتَثَى عَلَيْهِ النَّحَعَلَيْهُ كَالَّهِمِ ڽڵڣٛڎؘڞؙؿؙٞۼؙٳٛڂؿؠڿؽڹ۞ڣؘۼؾؙٳۼؽٳٙڡٛڔڗڽ<u>ۿ</u> .ةَ هُ مَهُمُ مَنْظُوْوْرَ £ فَمَا اسْتَطَاعُوْا مِنْ قِيامِ وَفَا هَا وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال عِرِيْنَ ﴿ وَقُوْمَ نُوْجٍ مِنْ فَيُكُ 'اللَّهُ كَانُونُ كَانُونُ كَا فَي كَافِي ۦٛڹؘؽێ۬ۿٵۑٳٛؽؙۑڕٷٳٵڷٷڛٷؽ۞ۅٳڵۯۻؘٛٷۺؽۿٵۏؽڰ ڶؖڶۿٮ۠ۉؘڹ۞ۏڝۯۥٛػؙؚڷ*ۺٛؽؙ*ٞڂؘڷڨٙؽٵۯؘۅٛڿؽؚڹڵۼڰػؙۄؙڗؽؙۘۯڴؚۏؽ فِعُرُّوْالِكَ اللهِ اذْ يَ لَكُمُ مِنْكُ نَلْ يُرْتَمِّيْدُ عُنَّى وَكَنْ عُولَا لَكُونُ اللَّهُ اللَّهُ كُنَن يُرُكُّمُ مِنْ فَكُن لِكَ مَا آتَى الَّذِينُ مِن فَبُواهِمُ مِّن رَّسُوْلِ الْأَقَالُوُ اسْمَاحِرًا وَكِخْنُهُ (٤) هَا أَتُوا صَوْلِ الْجَيِلُ هُمْ فَكُمُّ فَنُهُ أَنَّ عَنْهُمُ فَكَا أَنْكَ بِهُ لَدُهُ إِنَّ فَكُونُ فَانِ النَّاكُ } نَنْفَعُ النُّهُ مِنْدُنِ @وَمَا خَلَقُتُ الْجِدِّيِّ وَالْاِنْسُ الدَّلِيُّعُنِّكُ وُ

- (£)

**ڣ**ۊۜڡۧٵۧٳؙڔؽؠؙٳؘؽؾؙڟۼؠٷڹ۩ٳٮۜٳۺ كُ نُونُ ﴿ كُلُّونُ لِللَّهُ إِنَّ لِللَّهُ إِنَّ كُلُّهُ إِنَّ اللَّهُ ﴿ إِنَّا لَكُ لُكُ لَّكُ لَك فَرُوا مِنْ يَوْمِهُمُ النَّايُ يُوْعَلُونَ مَّسُطُهُ رِجُ فِي رَقِّي مِّنْنَثُهُ رُجُّ وَالَّهِ عُبُوْدِيُّ وَالسَّفُّفِ الْبُرُفُّوعِ هِ وَالْتُحُوالْيُسْجُوْدِ <u>،ات رَتِكَ لَوَا قِعُ صُمَّالَة مِنْ دَافِعٍ صُّ يَوْمَ تَهُوْرًا</u> يُوالْحِيَالُ سَنْرًا أَ فَوَيْلٌ تُؤْمَنِنِ لِلْكُ ڵڹؽڹۿؿٚڔ؋ٛؿ ڂٛۅۻؚؾڵۼؽۏڹ۞ؽۏؘۘۿڔؽؙۘڮٵڠٞۏؽٳٳؖ ۞ هٰنِ فِ النَّارُالَةِي كُنُنْكُ بِهَا ثُكُلَّ ثُوْرَ ﴾ هٰ فَأَأَهُ أَنْتُهُ لَا تُنْصُونُ هَا أَنُونُهُ لَا تُنْصُونُ هَا إِلَّهُ إِلَّا لَهُ مِنْ هَا إِلَّهُ ا إنَّصُ بِرُواْ سُوآءٌ عَلَيْكُمُ الْكُأ لَوُ رَنِ ®ِإِنَّ الْكُثَّيْقِيْرِي فِي جُنَّتِ وَنِعِيْهِ الناهمُ رَبُّهُمْ وَوَفَهُمُ رَبُّهُمُ عَنَى ابَ جِيْمِ@كُانُوا وَاشْرَبُوْا هَِنَكِيًّا بِمَا كُنُـنُهُ تَعْمَلُوْ نَ@ ل*لمُ بِعُوْدٍ عِب*َنٍ ⊕ بُنَ عَلَى سُرُرِ مِّصُفُونَ فَوْ فَاوْ وَرُوَّجُهُ الْ

المُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ لكأنة ابحل نيث متنالة البركانة £ 31 @ ( 12 12 12 فَ وَكُنُّ فَكُونًا فَكُونًا فَعُلِّكُ فَعُلِّكُ فَعُلِّكُ فَعُلِّكُ فَعُلِّكُ فَعُلِّكُ فَعُلِّكُ ف المر، هُبِهُون ١٥ أَهُ لَكُ الْكُنْكُ وَلَكُمُ بُهُ قِرِنُ مَّغُرُمِ مُّنْفَالُهُ نَ۞ أَمُعِنْكَ يُريُنُ وَنَ كَيْنًا الْخَالَانِينَ لِهُ غَيْرُ اللَّهِ سُبُلِحِينَ اللَّهِ عَتَنَا يُشُرِكُونَ

منزار

نُ يَّرُواكِسُفًا مِّنَ السَّمَآءِ سَاقِطًا يَّفُوْلُوا سَحَاكُ مُّوَّرُ نَ رُهُمْ حَتَّى بُلْقُوْا يَوْمَلُمُ الَّذِي فِيكُو يُصْعَقُّونَ ﴿ عَنَّالِنَّا دُوْرًى ذَلِكَ وَلِكَ سَ أَكْثَرُكُمُ لَا كَعُلِّهُونَ ﴿ مَعُلِّهُونَ ﴿ وَا مَّذِي كَاللَّهِ مَكْنَازًا وَهِي انْنَاكَ وَسِنْتُوكَ انْنَاقَ اللَّهِ وَلَا لَكُونَا الْنَاقَ فَل هِ إِذَا هَوْءِي ثُمَا ضَلَّ صَاحِثُكُهُ وَمَا غُوْءِي ثَاوَمُ عَرِنِ الْهَوٰى ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَمُنَّى يُتُوْلِي ۗ عُ ڵڠؙۜڸؠ۞۠ۮؙۉڡؚ؆ڠ۬ڟؘٲۺؾٛڸؠ؈ؖۅۿۅڔ عُلِي ٥ُ ثُــُهُم دِنَا فَتُكَادُ ٥ُفَكَانَ قَاكِ دُلْ ، ﴿ فَأَوْلَمِي إِلَى عَيْنِ ﴾ مَٱ أَوْلِحِي ۞ مَا كُنَ د هُ اَدُمَا رَاي ﴿ أَنْتُكُونَ لَهُ عَلَى مَا يَرِي ﴿ وَلَقَا خُاي شَّعِنُدُ سِلُورَةُ النُّنْتُكُمُ شَّعِنُكُمُ الْمُنْتُكُمُ شَعِنُكُمُ الْمُنْتُكُمُ الْمُنْتُكُمُ الْمُن يَغْثَنَى اليِّسْدُ)زَةَ مَا يَغْتِلَى ﴿ مَا زَاغَ الْبُحَمُ وَمَاطَلُهُ ، ﴿ لَقَادُ ى مِنْ ايْتِ رَبِّهِ الْكُبْرِي ۞ أَفَرَءَيْتُمُ اللَّكَ وَالْعُزِّي ۗ ، قَ الثَّالِثَةَ الْأُنْحَلِي®اَلْكُهُ اللَّاكُرُ وَلَهُ الْأُنْعُي®

موري الرنا

T USE

نُّوَانَّ إلى رَتِكَ الْمُنْتَظِمِ ، نْهَاكُ وَأَبْكُلِ شُوَانَّهُ هُوَامَاتَ وَأَخْيَا شُوَانَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَ لنَّ كُو وَالْأُنْهُ ۞ مِنْ نَطْفَةٍ إِذَا تُنْهَىٰ ۞ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشَأَ ۚ ﴿ ِّنْخُإِي ۞َ وَأَنَّهُ هُوَ إَغْلَى وَاقْتَىٰ ۞َوَانَتَهُ هُوَرَبُّ الشِّعْلِي ۞َوَانَّهُ هُوَرَبُ الشِّعْلِي فَلَكَ عَادِ اللَّهُ وَلَي هُونَكُو دَا فَهَا أَيْفِي هُونَكُومَ نُوحٍ مِّنْ قَبُا لَّهُمُ كَانُوا هُمُ أَظْلُمَ وَأَطْغِي ﴿ وَالْمُؤْتَفِكَةَ آهُمُ } وَأَنْكُونُهُمْ أَنَّهُمْ أَنَّهُ فِيأَىٰ الآدِ رَبِّكَ تَتَعَالِي ﴿ لِمِنَا نَنْ يُرْقِينَ النَّكُ بِهِ الْأَوْلِي ﴿ زْ فَتِ الْأِرْفَةُ ۚ هَٰٰلِيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللَّهِ كَا شِفَةٌ ۚ هَٰۤ اَفِينَ هٰذَ جَانِيْكِ تَغْجَبُونِ ۞وَتَضْعَكُونَ وَلاَتَكُونَ فَ وَالْتَنْكُونَ ﴿ وَأَنْتُنُمُ نَّابَتَ السَّاعَةُ وَانْشُقَّ الْقَبُوْنِ وَإِنْ يَيُوْالِيَةَ يُغِي ڛڂڔٛڟٞڛٛؾؘؠڗ۠۞ۅۘڰڵۧؠٛٷٳۅٳؾۧؠٷٛٳٳۿۅٳٚٶۿۿۄ مُّسْتَقِتُو ۗ وَلَقَلْ جَآءَهُمْ قِنَ الْأَثُكَآءِ مَا فِيهُ مُزْدَجُ لِغَةٌ فَهَا تُغُنِّ النُّلُ رُكُّ فَتُولَّ عَنْهُمُ يَوُمَ يَكِعُ البَّاعِ إِلَىٰ ثَمَى ﴿ ثُكُرِكِ خُشَّعًا اَيْصَارُهُ مُ يَغُرُجُونَ مِنَ الْاَجْدَاثِ ؖػڞؙٞڹٛؿڬ<sub>ڷ</sub>ڰۨڞؙۿٙڟؚۼؽڹٳڶٙؽٳڵ؆ٳۼؽڣۛٷڷٲڴؚڣۯٷؽۿڶٳؽڋڟۨۼ<u>ٮ</u>

منزل

كْ قَبْلَكُمْمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكُنَّ بُوا عَبْنَ مَا وَقَالُوا جَنُونٌ وَازُهُ أَذِّي مَغُلُوكَ فَا نُتَحِرُ ۚ فَفَتَحُنَّا آبُواكِ السَّهَاءِيمَ جَّوْنَا الْأَرْمُ ضَى عُبُونًا فَالْتَقَى الْمُ عَلَى ذَاتِ ٱلْوَاحِ وَّدُ سُرِرُ ٳٛۼٛڸؙڹڹٵڿۯؘٳؖۼڷۣؠڹٛڰٳڹڲٚڣ؈ۅؘڷڨٙڷ؆ٞڰێڡٲٵٮ ٥٠٤ مُنُ مُنْكُرِ ﴿ فَكُنِفَ كَانَ عَنَ إِنَّى وَنُنُ ر ﴿ وَلَقُلُ لِيَّرُنَا اک قطآ )هِر نُي هُنُّ كِرِ © كُنَّ بَكُ عَادٌ فَكَنْفَ عَلَىٰ الْحُنُ وَكُنُ رَهَا أَنَّاأُهُ لَمُ اللا أكانكم أعَادُ فَحَادُ فَحَادُ فَكَا فَكُنْفُ كَانَ عَنَ إِذِي وَنُنَ رِهِ وَلَقُلُ يَسَانًا الْقَالَ لِلآرِكُ مُّلَّكِرِشُّكُنَّ بَتْ ثَكُوْدُ بِالتُّنُ رِسُّ فَقَالُوٓا نَّنَّهُ عُكُّالِّآ إِذَّا لِغِي ضَ نُ بَيُنِكَا بِلَ هُوَكُنُّ ابُ أَنْثُرُهُ سَيَعُ غَكَالِكُونِ الْكُنَّاكِ الْأَنِشُكُ الْأَاكُونِيلُوا النَّاقَاةِ فِي بِرُّ۞ وَنَبِّتُهُمُ أَرَّ الْمُأَءَ قِنْمُ مَنَّ الْمُثَاءَ وَمُمْمَ الْمُثَامِّةُ وَكُلاً مُ كَانَ عَنَ الْكِ وَنُنُ رِهِ إِنَّا الْسُ مِ النُّحُتَظِ ۞ وَلَقَلْ بَيْتُوْنَا الْقُوْانَ لِلنَّاكُو فَهَارُ

444

لِم بِالنُّنُ رِصِ إِنَّا ٱرْسَانَا عَلَيْهِمُ حَا صُنَّعُكَةً قِرْ يُعِنُدُنَا كُذُلِكَ نَجْزَرُ @وَلَقَنُ أَنْنُ رَهُمُ مَنِطُشَتَنَا فَتَمَارُوا بِالثُّنُ رِهُ وَلَقَلُ رَا وَا فَطَهَسُنَا أَغُلِنُهُمْ فَنُ وَقُوا عَنَ إِنْ وَنُنُ رِ۞ وَلَقَدُ يَهُمُ كِذُرَةً عَنَ اكِ مُّسْتَغِدُ ﴿ وَنُواعِنَ الْكِونُكُ رَصَّ وَلَقُلُ لَتُمْنَ ڵڒٙڮ۬ڔڬۿڵڡؚڽؙؗڡٞ۠ڰڲڔ۞ٙۅؘڵۊؘڽؙڿٲٙٵڵ؋ۯٷؽڶڶڷ۠ڎؙۯ۞ۧ بالننا كُلُّهُ أَخُذُ نُهُمُ أَخُنُ عَزِيْزِ مُفْتِي رِهِ ٱلْفُأُ رُكُ كُمُ الْمُ لَكُمُ يَرَآءَةٌ فِي الزُّبُرِ ﴿ الْمُرْتِقُولُونَ نَحُنَّ رُّ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُولَوُّ الثَّابُونِ بِل السَّا اَعَةُ أَدُهُ ، وَاَمَرُّ ﴿ إِنَّ النُّهُ جُمِينِي فِي ضَا بُسُحَبُوْنَ فِي النَّارِعَلَى وُجُوْهِهِمُّ ذُوْفُوْامَسَّ سَفَرَ خَلَقْنَهُ بِقَلَ رِ۞وَمَآ أَمُرُنَآ إِلاَّ وَاحِدَةٌ كُلَّنِي مِالْبَصَرِ۞وَلَقَانَ أَهُلَكُ نَهَلْ مِنْ مُّنَّ كِرِ@وَكُلُّ ثَنَهُ ، وَفَعَلُهُ فَالأَبُر @ وَكُلا ك مَفْعَي صِلُ فِي عِنْكَ مَلْمُكُ مُقْتَدَدَهُ التألج إلغي مُعَلِّمُ الْقُتُانُ صُّحُلُقُ الْانْسَانِ صَّعَلْمَهُ الْيُعِلَىٰ

التصف

ن@والك (22) 150c مر والكنّان النَّغُةُ أَن ذَاكُ الْأَكْمَامِ © وَالْحَبُّ ذَو هُورَ تَكُمُاثُكُنّ لِن ﴿ خَلَقُ الْانْسَانَ مِنُ ڡؚۜڔ٤ٛ؞ٵٛڒۿؘ**ڡٚٵ**ؾ؉ رتبي فيوشي مثآ كَ الْهُفُ كُدُّ مَ هَا فَهُ رَتَّكُمُا ثُكُلِّ بِرِ ، @ يَخْرُجُ مِنْهُ كَاللَّهُ لَوْ وَ ثُكُنَّ لِن @ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَاكُ فِي تُكُنِّ لِن رَّحُكُلُّ مَنَّ عَلَيْكَا فَارِ امِ فَا يَ الْآوِرَ تِلْمَا ثُكُنَّ إِن هُ يَعَالَعُ ٵڴ*ڵٵۑۮڿۿۅ*ۮٷۺٵڽ الثَّقَدُ ، ﴿ فَي المقلفك المُكَاكِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ال نَشَقْتُ التَّهَمَاءُ فَكَانَتُ وَرُدَتُهُ كَالِيِّ هَانِ هَالِي

منزل2

وقفالإزفرتهج

ٳٙؾٵڵٳٚۅؘڗؾۘڵؠٵٮٛڰڹٞڸڹ۞ڣؘۑٷڡؠٟڹۣٳڰؠؙؽڟ ٲؾٵڒۘۘۅؘۯٮۜڲؙؠٵڰڴڹؖڶ<sup>۞</sup>ؽۼٛۯڡٞٵڷؠٞٛڿؙڔڡؙۅٛڹ ٳڵؾٞۅؘٳڝؽۅٳڵٳؙۊؙڽٳۄڞۧڣٲؾٵڒڋۯؾڴؽٵڣػڐ لِيَّقِ بُكِيِّ بِهِ إِلْمُجُرِمُونَ ﴿ يَكُونُونَ أَن يَكُنُهُمُ أَن اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللّ ٲۊٵڷڒۛۼڔڗؾڲؙؠٙٵؿؙػڹڸڹ۞ۧۅڸڹۯ۫ؠڿٵڡٛڡڡڠٵۻۯؾ؋ ڒٙۄۯؾۜڵؠؠٵؙڰؙڲڹؖ؉ڹ<sup>©</sup>ڎۅٳڽٵٛٳڡؙؽٳڽ۞۫ڣؠٳٛؾٳڒڿۄڗؾؠؙؠٵڰػۑۧڔڹڹ عِيُنْنِ تَجْرِيْنِ ۞َفِيأَى الْآءِرَبِّكُمَا تُكُنَّ لِنِ۞فَهُمَامِرِ ۗ كُلِّ فَأَكْمَةُ ذُوْجُرِ، هَ فَمَأْيُ الْآخِرَةُ كَتَكُمَا ثَكُنّ لِن @مُثِكِيْنَ عَلِي وُنِثِو بَطَأَيِنُكَا مِنُ إِسُنَكُرُ قِ وُجَنَا الْجَنَّتَكِينَ دَانِ ﴿ فَهِا لَكُنَّتُكِينِ دَانِ ﴿ فَهِا ب ﴿ فِيهُونَ فَصِاتُ الطُّرُفِ لَهُ يَظُيثُهُ مِنَّ النَّا وَعَلَيْهُمْ وَالنَّا وَعَلَيْهُمُ ٳٛؾٵڒۜۮٚۄ۫ۯؾڴؠٵڰػڹڮ۞ٛڲٲؽۿڹٵڷٵ**ٷ**ڮٷٳڷڎڿٳؽ<sup>۞</sup> ٵڒٙ؞ؘۯؾؚڮؙڬٵؿٛڴڐڹڹ۞ۿڵؘۼٳٚڷٵڵٳڂڛٳڹٳڷٳٳڮۼڛٲؽ<sup>؈</sup> ٳؾٵڒٙڐۄڒؾڮؽٵۼڲڗۜؠڶ؈ۅۅڡڔٛ؞ۮٷڶؚۿؽٵڿڵڹۯ؈ۛڣڡٵٙؾٵڵؖۄڗؾڰؽ ٠٠٠ هُذُكُ هَأَمَّانِن ﴿ فَمِياً يِّى الآمِ رَبِّكُمَا ثُكُلِّ إِن ﴿ وَيَهُمُ ۼۜٵۼڗ۬؞ۦۥ۞ؘڣٳۧؾٵڒڐٟڔڗڴؠؙٵڰڹۣٞؠڹ؈ۏؽؠؠٵٷڵڽڣ؋ٞٷۼٙڮٷٷڰ*ڰ*ڰ ؽٵؘۊٵڒۮؚڗؾؙؙؽٵؿڰڹ۠ڸ۞ۛڣؽۿؾؘڿؽ۬ڔڮٛڿڛٵؽ۞ٛؽؠٲؾٵڒٙ نُكُنَّ لِرِ ۚ ۞َكُورُكُمُّ قُصُو ۚ إِنَّ فِي الْخِمَاوِ۞َ فَياأَتِ الْآءِ رَبِّكُمُ ڹؿٛ؋ڽۜٳۺؘؽۊؘۼڷۿۼۅؘڒڿٲڹٞ۠<sup>ۿ</sup>ۼؠٲؾٵڒ؞ؚۧۯؾٙڷؙؠٲڰڵڗٳ<sup>ڽ</sup>

النالخ العالم الْحِيَالُ مَسًّا ۞ فَكَانَكُ هَ ثَلَّنُ لَأُنَّ لِمُنْ أَضْلِكُ الْمُنْكِذَ فَ عِنهَ الْمُشْعَةِ وَلَا أَصْلِحُ الْمُشْعَدِةِ قَ غُوْرَى هُرُولِيكَ الْمُعَدَّرِبُورَى ﴿ وَصِ جَنَّتِ بْنَ شَّ وَقِلْيُكُ صِّرِى الْاِخِدِيْنَ<sup>®</sup>عَلَا يَةٌ قِيرِيَ الْأَوَّالِ لذى ونظة مُثَكِّدًى عَلَيْنا مُتَقَ 123 172 ۺؾۼۅؙڹ؈ٞۅؙڂٷڒۼؠؖڔ؉ۺڰٲۿؽٵ ર્ધ્યો∳⊛ંઇફ્રો لتًا سَلْمًا ۞وَاصْلِيْكُ **(1)** ۥڴؠؙۮؙۅٛۮؚ۞ۨٷڡٵۧۼۣڰۺػۅٛۑ

منزل٤

ڵؽؙۮؙٵۥۯػٳ؉ڞٷٵڗؽٳٵڝؖڰ هُ وَنَا لَهُ قِينَ الآخِهِ ڡۣ۩ٳٮٚۧۿؙڞؙڴٵٛؽؙۅٵڣؽڵ لُعِظِيْهِ ﴿ وَكِانُهُ الْقُهُ لُهُ إِنَّ امِنْنَا وَكُنَّا ثُهُ الْأَوْعِظُ لِلَّهِ الْعَلْمَا وَكُنَّا ثُوا كَا وَعِظَ نِينَ @ إِذَا مَا فِي الْأَوْلَ وَمِي هُونَ إِنَّ الْأَوْلُونَ وَهُونَ إِنَّ الْأَوْلُونَ وَالْإِخْلُكُ عُنْ عُدْنَ أَلِكُ مِنْ قَاتَ يَوْمٍ مَعْلَوُمِ ۞ ثُنُمٌ إِنَّكُمْ أَيُّكُمْ أَيُّكُمْ ڵڹۧؠؙٷڹۿڵٳڮڵۅؙڹڡؚؽۺٛۼۣڔۺۜٷۊٚۊٛۄۿٚۏٚۘۘؠٵڮٷڹۅ الْحَسِيْمِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَسِيْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه مِ ﴿ هٰٓ مَا ثُوُّ لَهُمْ يَوْمُ السَّيْنِ ﴿ نَحُرُ مُ خَلَّقُنْكُمُ إِ الله في المُنكِّمُ المُنكِّمُ المُنكِّمُ المُنكِّمُ المُنكِّمُ المُنكِّمُ المُنكِّمُ اللهُ المُنكِّمُ المُنكِّم عَكُمْ فِي هَا لَا تَعُلَّعُونَ ® وَلَقُلُ عَلَيْنُهُ ڒٙۏڹ۩ٲڣۯؽؿؙڿڰٳڰٛؿڰ۬ڰڰڰؙڶڰٵٛڰؙڰٵٛڰؙڞؙڎؙۯ۫ۯڠڰڰٵ أنة حُطَامًا فَظَلْتُهُ تَفَكَّلُهُ نَ لَمُغْرَمُوْنَ ﴿ بِلْ هَٰٓئِنُ مَحْرُوْمُوْنَ ﴿ اَفَرَءَيْتُكُمُ الْمَآءَ الَّذِي يَّ وَانْتُكُوا لَوْلُنُوكُ مِنَ الْمُزْنِ آمْ يَحْنُ الْمُلْزِلُونَ

لَنْهُ أَجَاجًا فَلُؤُلَانَشُ @وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ اصْلِحْهِ 342)2

بسيب جهيد المراجع الم

ئُلُكُ السَّبَلُوتِ وَالْوَرْضِ يُمْمِي وَيُمِينُكُ وَهُوعَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَيَالِيُّنِ

دَوَّلُ وَالْأَخِهُ وَالطَّاهِمُ وَالْمَاطِرِيُّ وَهُوَ هُوَ ٱلْنُ يُ خَلَقَ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ فِي سِتَّاتِرُ أَيَّامِ ثُمَّ السَّوٰي الغُرُيْنِ يُعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخُرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْوَ ينَ السَّهَآءِ وَهَا يَعُرُجُ فِيهَا وَهُو مَعَكُمُ أَيْنَ مَاكُنْتُهُ وَاللَّهُ مِمَاتَعُ َصِيْرُ®لَهُ مُلْكُ السَّلُونِ وَالْاَرْضِ وَالْكَ اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يُوْلِجُ الْيُلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الْيُلِ وَهُوَعِلِمٌ الصُّلُوْدِ المِنْوَا بِاللَّهِ وَرَسُوْلِهِ وَأَنْفِقُوْا مِمَا حَعَلَكُمُ مُّسَنَخُ ننة فَالَّذِينَ مَنَ امَنُهُ المِنْكُمُ وَانْفَقُهُ الَهُمْ أَجْ كَيْرُ وَمِاللَّهُ لِأَوْ اللة وَالرَّسُولُ مِنْ عُوِّكُمْ لِنُوْمِنُوا بِرَكِكُمْ وَقَلْ اَخِنَ مِيْنَا فَكُمْ ﴾ كُنُتْكُمُ مُّؤُمِنِيُنَ۞هُوالَّنِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْنِ وَاللِّينِ بَيِّن خْرِجَكُمُّ مِّنَ الظَّلْبُ إِلَى النُّوْرِ وَإِنَّ اللهُ بِكُوْلِوَءُوْفٌ رَّحِيْهُ۞ وَمَا بيبل الله ويله مبيراك السهوب والأرض سْنَهِ، مِنْكُمُ مَرْ مُ أَنْفَقَ مِنْ قَيْلِ الْفَتْحِ وَفِيْلَ أُولِيكَ ا حَاثَ مِينَ الَّذِينِ أَنْفَقُوا مِنَ يَعُلُ وَفَعَلُوا وُكُلًّا وَعَنَ لَوَا وُكُلًّا وَعَلَ وَاللَّهُ بِمَانَعُمُلُونَ خَبِيُرَّا مَنْ ذَاالَّذِي كُنْفُوضُ ا قُرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ آجُرُكِرِ بُكُرْ ۞ يَوْمَ ثَرَى ئَيْهُ خُلِّ ثِنَ فَيُهَا ذُلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظْمُ <del>وَ</del>

منزل

کو ص

ءَامُوُاللَّهِ وَغَيَّكُمْ بِإِللَّهِ الْغَرُوْ نَ النُّهُ ثُنَّ كُفُّ وَالْمَأُولِكُمُ الثَّادُهُ مُعَ لَكُوْاانَّ اللهُ أَبْحِي الْأَرْضَ بَعْدَ وَقُالِّ أَنِّ أَلَّ الْأَمْتَاعُ الْفُوْدِ

منزلء

أَدُ الآلَةِ فِهِ كُنَّ ا س لاتأسَّهُ اعلى مَا فَأَتَّكُهُ وَلاَ 21/21/25 للنا ٦ النَّاللَّهُ فَعَيْنَ عُونِينًا عُونِينًا عُونِينًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا لنائن امنئو 195 (12) الزيز إمنكو الكائة كالتشاء ننتُو ﷺ قِيرِ في يُؤْزِنيهُ مِنْ يَشَآءُ وَاللَّهُ ذُوالْفَصْ

202

٤

فَ يُرْبُ عَلَاكِ

اجداما لبروالتففي واتفداللهالآ وَايُوفِعِ اللَّهُ الَّذِي أَمْنُوا مِنْكُمُ وَالَّذِي أَوْتُواالَّهِ خَدِدُ ﴿ يَأْتُكُوا الِّنْ رُبِّ إِمَنْهُ ۚ الْذَانَا جَنْنُهُ السَّهُ لَى فَقَدَّ مُوَالَّهُ وَالْ لُوْرَ)@اِتِّكَنُ وَالْكِمَا نَكُمُ جُدًّ الله فكفمُ عَذَ فَأَقَالُا أَلَاكَا أَا

IDOI

قفف الذي صلى الله عليه، وسلم

الْكُنْ يُؤْنَ@الْسُنَّةُ

نفلازهر

تُؤكِّرَ آنُ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَكَّاءَ لَعَنَّ بَهُمْ فِي النُّهُ عَنَابُ النَّارَ وَلا ئ تُشَاقً إِنَّ اللَّهَ فَارْتَى اللَّهُ شَدْ بُكُ الْعَقَابِ ٤٤٥ وَهُمْ أَوْءَ اللَّهُ عَلَى رَسُمُ لِهِ مَنْهُمْ فَكُمْ أَوْءَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَّلْكِرِ ثَنِ اللَّهُ يُسِي فَل يُرُّونَا أَفَآءَ اللهُ عَلَى رَسُوْلِهِ مِنْ وُوْلَةُ كُنُونَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمُ وَمَا انْنَكُمُ الرَّسُورُ هُ عَنْهُ وَأَنْتُكُوا وَاتَّقَدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يُرَى اللَّذِينَ أَخْوِجُوا مِنْ دِيَارِ هِ مِّرَ ﴾ الله وَ رَضُّهُ إِنَّا وَّ يَنْصُرُ وُرَ لنائز فنبعة والتأار والأث وَكُؤُنِهُ وُرِي عَلَى انْفُسِلِمْ وَلَوْكَانَ وَكُأْخُهُ ત્રે પાંડ્ઉ لأن رتكاغف لكا ولاخوانكا

هِ وَلَيْهُمُ عَنَ الْكَالِيُّ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ في يُكاذِ افتراه كال أمَّر ڵڸٳٚٮٚۺٲڹٲڡؙٛڎٝٷؙڵؾٵڰڣۯٷٳڵٳڋؽؠڔػؖٷۜڡؚڹٝڬٳڎ۫ؽۘٳڿٵڣ۠ٵٮڵؾ ®فَكَانَ عَاتِبْتُهُمُّا انَّهْمَا فِي النَّارِخُالِيَ يُن فِيهُا أُوْلِكَ الله وَاللَّهُ عَالَيْكُ اللَّهُ وَالنَّعْدُ اللَّهُ وَلَنَنْظُونَ فَسَّ هُوااللَّهُ إِنَّ اللَّهُ خَيلُاكُمَا نَعُنكُ أَنَّ كَالْنُ أَنَّ وَلَيْكُ وَالْسُمِنْ مُ أَنْفُسِمُ ثُمُّ أُولِيْكَ هُمُ الْفُسِقَةُ وَ صلحك الكثاة هؤالفأ تُكُلِّنا لِمِنَ الْفَالِينَ عَ ال نَضْرِبُهَالِلنَّاسِ لَعَلَّمُ مُنَفَّكُمُ أَنَّهُ أَنَّ فَالَّهُ مُنَفَّكُمُّ أَوْرَ خَشْمَةِ اللهُ وَيَد الفيال بِلَّهُ الَّذِي كَرِّالَهُ الرَّهُو عَلَمُ الْغَيْبِ وَالنَّهِ فِأَرْفِهُ وَالرَّحْلِقُ الرَّحِيْرِ

a Cont

والمامة

الْهَالِّهُ هُوَّالُمُلِكُ الْقُدُّ وُسُ السَّلْمُ الْمُؤْمِ لِكِبُونُ الْحَزِيْزُ الْحَتَارُ الْمُنْكَتِرُ سُبُلِي اللَّهِ عَتَا يُثَمِّرُ كُونَ اوَةُ وَالْبَغُضَاءُ إَبِكَ احَتَّى ثُؤُمِنُوا بِأَ للَّهِ لاَشْتَغُفَى رَبِّي لَكُومًا أَمُلَكُ لَكُمِرَ كأنفأة الذكالم

منزل∠

رتبنا لانجَعَلْعا فِتُنَاةً لِللَّهُ يُنَ كَفُوُاوا غَفِوْانَا رَتِيَا إِنَّكَ انْتَ الْعَذِيْزُا لَقَنُ كَانَ لَكُمْ فِيْهُمْ أَسُوقٌ حَسَنَةٌ لِلَّمِنَ كَانَ يَرْجُوا اللَّهُ وَ يَّتُوَكُّ فَانَّ اللَّهُ هُوَ الْغِنْقُ الْجَمِينُكُ ﴿ عَسَى اللَّهُ آنُ يَجْعَلَ بَكُنَّكُمُ وَكِنُ الَّن لَن عَادَيْتُمُ مِنْ مُعْمَدُهُ وَمُوكَةً وَاللَّهُ فَي الْأُوالِيُّ عَفَوْرٌ رَّاء (C)(1) كَفُواللَّهُ عَنِ اللَّهُ ثُنَ لَوْ يُقِيلُونُكُ فِي الدِّينِ وَلَدُ يُخْ جُوْكُ مِرْ ۗ كُمُّارَ ، تَكِرُّوُهُمُ وَتُقْسِطُهَ الْيُهِمُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقَ كَوُاللَّهُ عِنْ النَّانُونَ فَعَالَكُمْ فِي الدَّانِ وَأَخْذِ بُحُونُهُ مِنْ وَمَارِكُمُ وَ وْمَرِيْ مِنْ اللَّهُ وَأَرْ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ هُمُ الَّا رَبِّ الْمُنْثَةُ الْأَلْحَاءِكُمُ الْمُؤْمِ إِلَى الْكُفَّادِ فَعَافَتُتُدُوَّاتُواالِّذِينَ وَى ذَهَبَتُ إِزُواجُهُمْ ٥٥ مُعُمنُهُ (٢٠٠٥) النَّكُونُ النَّبُونُ النَّبُونُ اتقواالله الذي منت سُامِعَة كَ عَلَى أَنْ الْأَنْشَارُ كَانَ الْمُعَالِكُ عَلَى أَنْ الْأَنْشُرِكُ عَلَى الْأَنْسُر كَنْكُوْ مُغُوُّوْ فِي فَكَايِعُهُرَّ وَالْمُنْتُغُوْرُ لَهُرَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ غَفَرُكَّة

مَالِاتَفْعَلَهُنَ ®كُدُّمَقُتَّاعِنُكُ بُصٌ ۞وَإِذْ قَالَ مُؤْلِ ع الله خادَ مُدُمِّدُ هُوْ عَدِي نَشِّلُ (زَبِي (حَرَلُ (زَبَلُ [سَيًّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ عَلَمْ فِي ثُنَّ مُنْهُ عُلِّمًا وَ هُمُهُ الْمُؤْلُ عِلَّمًا رَمْنُ الْمُتَّفِّكُمُ اللَّهِ فَاللَّهُ مُن الم <u>َ</u> رَسُولَةَ بِاللَّهُ لَى وَدِيْن ٱكُلْفُ وُرَىٰ۞هُوَالِّنِي ٓ ارْسَا عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَلَوْ كُرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ

- الهامد

أيفة فأتثن ثااتن ثن امنؤاعل عدود لَقَهُ ﴿ الَّنْ لِنَ كُنَّ إِنَّا لِيَاكِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

هَادُوُّا إِنْ زَعَيْنُهُ أَثَّكُمُ آوُلِدَ الكؤكان كمنتنخط لَّهُونَ مِنْهُ فَاتَّهُ مُلْقِئِكُمُ ثُمَّ ثُرُدُونَ وْلِ إِلَّى ذِكْرًا مِلَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذِيكُمْ خَهُ كُنُّهُ إِنَّ كُنَّا يَتِ الصَّلَوٰةُ فَأَنْتُشُرُوا فِي الأَرْضِ وَانْتَغُوا ) فَضُلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهُ كَثِيْرًا لَعَلَكُمْ ثُفْلِحُونَ® وَإِذَا رَاوًا عنكاللهخة أرة والله خنوالازنين أ الأك لأسوال الأووالا وتعاقبه نُ تَقَوُلُ السُّمُعُ لِقَوْ لِلهُمْ كَاتُّهُمْ خُشَكُ المناكة ڵۼؙۘۘۘٷٞڣٵڂؽۯۿؙۿڒڣؾؙ

五色

منزل∠

ات الصَّدُّرُ وُ رِ@اً فَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ الجمع ذلك يؤم الثك للكفئ عنه سي المخلداتي فنها (9) 41 201 ليَبِ تَنَوَكُلُا

الَّذِينَ امَنْوَا إِنَّ مِنْ آزُوا إِ فَ شُخِّ نَفْسِهِ فَأُولًا مَدُ نَتَكُنَّةً ﴿ النَّبُنَا غِينَهُ لَا أَنَّا وَفِهَا أَكُوعِياً يُّهُا النَّبِيُّ إِذَا طَ لَقُتُكُمُ الدِّيآءَ فَكُلَّقَةُ هُوًّى لِهِ الفار ﴿ بَالنَّالَةُ اللَّهُ الله فَقُلُ ظُ يَعْنَ ذَلِكَ أَمُّا ۞ فَأَذَا بَلَغُرَى أَحَلَهُ ۗ وَأَمْ ۼٳڔڣٷۿڔڰؠؠۼٷٷ**ۮ** ٤ وَانْشُهِكُ وَاذُو وَيُ عَدِّ

4 1 11

آشُدُر "وَا لَّهُ ثُلَمُ نَحِفُ أدمى يَضَعُ يَ حَدُ مُرك بُسُرًا ۞ ذلك كُمُوْمَرُ، يَنْتُوْ اللهَ لَكُفُّ عَنْ هُ سَتِاتِهِ وَ نۇھرى مرنىخىنى سىگذ @اكث آَرُّ وُهُرِّ لِنُّضَيِّفُهُ ا عَ ئن حَبْل فَأَنْفَقُوا عَلَيْهِ ﴿ يَكُ لَهُرِي ۚ فَانُ أَرْضَعُنَ لَكُمْ فَا ثَفُ هُ ۗ هُرِ ﴾ وَانْبِ وَاكِنْكُمُ بِمَعْدُ وَفَ وَإِنْ تَعَاسَرُتُمُ للاُضعُ لَكَ ٱخْدِى ۞لِيُنْفِقُ ذُوْسَعَاةٍ مِنْ سَعَتِهُ لَنُهُ دِزُقُهُ فَلِيُنَفِقُ مِيًّا اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْهُ اللَّهُ بَجُعَلُ اللَّهُ بَعْنَ عُسُرِ الله نفسا الأمآ الذفائس كَّوْكَايَّةُ فِي مِرْفِي فَرُكِيةِ عَنْفُعُ فِي أَمْرُ رَبِيهَا وَسُ سُلِهِ ابًا شُبِ يُكَا أَوَّعَلَّ يُغْلِمَا عَنَ ابًا كُكُرًا ۞ افنت وبال أمرها وكان عاقعة أمرها خس عَثُ اللَّهُ لَهُمْ عَلَى الْكَاشِينِ كُلَّا فَأَنْتُ فَعُوا اللَّهَ كَأُولِ <u>َ</u>ابَ ﴿ اللَّهٰ لِينَ امَنُوا اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّ نَزُلُ اللَّهُ النَّهُ النَّكُمُ ذِكُمًّا فَ

چ

لؤا عكنكم اين الله مُبَيِّدُ الألالا أنام الأراق المام ا اَدْ قِيَّ مُدِّدُةُ وَاللَّهُ فِيهِمُ مِلَ مِنْ مُنْ أَوْجِي الثَيْنَاعَ شَرَةُ الدَّاوَ فِيهَا بِيُّ لِيمَ نَجُرِّمُ مَا آحَلَّ اللهُ لَكَ تَبَنَيْغِي مَرْضَاتَ ضَةُ وَأَعُ ثُنَّ عُنَّ بِعُفِ هن انتال نظ آيي هرجي لِحِ فَأَنَّ اللَّهُ هُوَمُوْ لَهُ

عَسْمِ ) رَثُكَ إِنْ كَلِّقَالُكُ إِنْ يُنْدِلِ لَكَ أَزُوا كِاخَيْرًا قِنْكُنَّ بت غيلن سي الزن امَنُهُ ا فَكَا انْفُسِكُهُ وَاهْلِكُهُ نَارًا وَفَكُ حِجَارَةُ عَلَيْهَا مُلَلِكُ قُلْكُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُمُ الرائي مايوم مروري @كَاتُكُاالَّ: إِذْ يَكُونُوا الثالث تعتفي المنافقة لة نصرو كالكلم الكلكة الذي تكلُّف كؤنجنت بخيرى مون تغويلها جِيَّ وَالنَّاثِرَى امْنُهُ امْعَةَ نَوُرُهُمْ يَسْلَحِي بَلْنَ أَيْنِ أَرْمُ وَمَاثِمَانِهِ تُنمُ لَنَانُوُرَنَا وَاغْفِمُ لَنَا ٓ إِنَّاكَ عَلَى كُلِّ هِ الكَفَّارُ وَالمُنْفِقِيْنَ وَاغْلُطُ عَلَيْهُمْ وَمَأْهُ لأطه كانتا تخت عثل تن مرجي عيادنا عَنْفُهُمَامِنَ اللهِ نَشْئَعًا وَقِيْلِ ادْخُلَاا عنكك بكنتاني الجنثة والم ينوم ور أي وحقورة لز )(أ) وأواد فَنَفَخُونَا فِيهُ مِنْ وَرُحِنَا وَصَدَّا فَكُ بِكُلِّبُ رَبِّهَا وَكُتُبُهِ وَكَانَكُ مِنَ الْقِيْتِيرُ

فقالازمر

مكر@وكلِّذ إِذْ مَا كُفَّهُ وَإِيرَةٍ بُهُ ﴿ إِذَا أَلَقُهُ إِنْ عُلَاسَهُ عُوالِهَا نَشَاهُ تَقَالَهُ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِغِي فِنْهَا فَوْجُ سَأَلُمُهُ خَانَتُمَا في المراكز الم لا اقل ر@وفالغالغالغانشك السَّعِبْرِ®وَاعْنَهُ فَدُالِلَ ثَلِّهُمْ الْفُهُ مَعْفَ يَجْ يَا ٚ**ڋ۞ۯػ۪ۜۿؙۿؙ**ؠٳ رُّوَافَوُلُكُمْ آواجُهَرُوَا لطنف اأخ الذي يحك لكك 36 1

-رچه-

رُهِنُ فِي السَّهَاءِ أَنْ يَخْسِفَ ا المكلكة حاصاً أفستعالم المان نُنُهُ مِنْ فِي السَّمَآءِ أَنَّ ثُرُيِهِ ئر@وَلَقَانُ كُنَّ بَ الَّذِي ثِنَاهِ هُ فَكُنفُ كَانَ بَكُنُوا اللهِ بضرئ فأدنيس أه سي الآال يحد من ؠؗڒٛ®ٲڡۜڔؽڂڹٳٳڷڒؠؽۿٷڂڹڴڷڰؙۮۑڹ۫ڟ<sub>ڒ</sub>ڴۿۊڔؽۮۊ<u>ڹ</u> غُرُورِ۞أَمَّرُ ٤٠ هٰذَ اللَّهُ ٤٠ يَوُزُفُكُمُ كف ون الآوي @أَفْيُرُ فِي تَنْتِشُو ۗ كَالِيّاعَلِي وَجُعَةِ الْ لِقُسْنِفِنُهِ ﴿ قُلْ هُوَ النَّانِ ۚ أَنْشَأَكُمُ وَ ۖ ۩؞ؙۅٳڒڣٚؽۊؘڟؽڰڟٳؽۺڴٷڹ۩ڟڵ؞ۿڿٳڷؽؠٛ؞ۮؘۄؙڵ<sup>ڎ</sup> غِي وَالَيْهِ بَعَنْنَهُ وَنَ®وَيَقُوْلُونَ مَثْنِي هٰذَاالُوعُكُ إِنْ ڷۜڹۯؿڲڡؙۉٳۄ۬ڣؽڵۿڶٳٳڷڹؿڲڰؙؿڰؙؠٵؾؙڷٷؽ<sup>ڝ</sup>ڠؙۯ مَنَا فَكُونَ يُجِيْرُ الْكِفْدِينَ مَاءُكُهُ غَوْرًا فَهُنَّ ثَالِتُكُمُ مِهُ مَشُونَ النَّارَةِ وَيُهَا رُكُو عَكُ التألجر التحاي ٤ 

نَکۡرُسُوۡنَ۞ٰٳۜۜؗٛۜۜٞٵػؙؙؙؽؗڕڣؽؠؗٶؚڶؠۘٵ

حرج لی -وقعن لازم

الاعكدناكالغة الايدوم 

اً) فَذُاكِنُكُ أَذِكُ وَالْمِ ۼؙؽٳۯٵڴڟٵ<u>ڞٷڲ</u>ٛڵ

ه الم

رين©واته 021196 أكسكة عَلَ مُوْدَةُ الْمُعَامِعَ مُكَّتِنَةً فِي إِنْكُةَ أَرْبُوْنَ ابْتَاقِ فِهَا أَنْكُونَا اللهُ وَهُوْ الْمُعَامِعَ مُكَتِّنَةً وَهِي إِنْكُةً وَأَرْبُونَا ابْتَاقِ فِهَا أَنْوُعَا يج®ُ نَعُوْجُمُ الْمُلَدِ لته التي تَوْيُهِ فِي وَهُوَ ارتان عن ارتان ارتان ارتان ارتان ارتان ارتان ارتان ارتان التان التان التان التان التان التان التان التان التان لَهُنَ شَالِّن لُونَ هُمُهُ عَلَى مَ

منزل2

قۇن بِيۇم الدِّيْن ﴿ أَثُّ وَلَكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوْعَلُونَ مُوَدُةُ ثُوْجِ لِلنَّمَالَةِ هِي تَمَاكَ وَعِثْرُوْ بَالِيَّاقِ فِنْهَارُكُنَ عَالِ

م م

آن أغَبُكُ واللهَ وَاتَّقَوُهُ

ِثُمُّ وَيُئَةِ مِثْمُ إِلَىٰ أَجِلِ مُّسَتَّىٰ إِنَّ أَجِلَ اللهِ إِذَا لِهِ اللهِ وَيُؤَيِّرُهُمُ إِلَىٰ أَجِلِ مُّسَتَّىٰ إِنَّ أَجِلَ اللهِ إِذَا لِمَّا غُنْهُ انْهَا يَهُمُ وَأَصَرُّوْا وَاسْتَكْدُ وَالسُنكُ لِهَاكَ نَتْمًا إِذِّي دَعَوْ نُكُهُ هَارُاكُ نَثْرًا فِي أَغَلَنْكُ لَهُمْ وَاسْرُرْكُ لَمْ إِنْسُرَارًا ۗ فَقُلْكُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمُ كَ عُكَادَى غَقَّا ٱلأَثِّيُّرُسِ السَّمَآءَ عَلَيْكُهُ مِينَ وَالْأَنْ وَيُبْنِ ذَكُهُ بِأَمُوالِ وَيَبْرِنَ ۅؘؿڿۘۼڵ ڷػؙڎڂؾ۠ؾۊؘؽڿؚۼڵ ڰػۄؙٲؽٝۿٵڞ<sub>ٵ</sub>۩ػڎؘڵڗڹٛڿۏڹۑڵۑۄۏڤٲڒ<sup>ڞ</sup>ۅ۬ڤڬ *ٱل*ڎۣڗؙۅٛٳڮؽڣڿۘٲۊؙٳڗڮۺڹۼڛڶۅ۬ۛڝۣڟؚڹٲڠٞٳ۞ۨۊؘۜۘۜۼۼڶ هديُّ نُدُرًا وَّحَعَلَ الشَّيْسَ سِرَاكَا اللهُ اللهُ الْأَرْضِ فَيَأَتُاكُ ڽؽؙؙۘػؙۿڕ؋ؽۿٵۅؠؙۼٛڔڿڵۿٳڶڂٵڰۅٳٮڷۿڿۼڵؘڰۿؙٳڷۯۻ لَكُوْامِنْهَا سُبُالَافِيا كَانَ قَالَ ثَوْحٌ رَّتِ انَّكُمْ عَصُوْنِي وَاتَّبَعُوْا ٳڒٳڞۧۏڡؘڴۯۊٳڡػڴٳڵؾ۪ٵڒٳڞٙۏػٵڮٛٳ رُ ثُنَّةُ يَزِدُكُو مَا لُهُ وَوَلَكُ فَالْآخَسَ ؙؿؘڶۯڰٳڶؽؾڰڿۅڵؾڒۯڗ٤ڋڰٳڐڵڛڵٵٵؖۼٳۮڹۼؙڎ؈ٛۅؽۼڎۊ۫ۜ؞ۅؙڵۺٵڰٙٳ ۣۊؘڰٲۻٙڷۏٵڮۜؿڹٛٷڰۅڒؾڕۅاڵڟڸؠؽڹٳڰۻڵڰ۞ڡؾٵڿٙڟؚۼڗڿٲۼٞڰؙٵفَٲۮ الَهُهُ مِّنُ دُوْنِ اللهِ أَنْصَارًا@وَقَالَ ثَوْحٌ رَّبِ لاَ تَنَازُعَلِّ يُّض مِنِ الْكُفْرِينِ > تَارُّاهِ الْكَارِ : ثَلْ رَقْعُ مُصْلَةُ اعْمَادِكَهُ الْمُلْكُوَّا ا ٷؚڸڵؠٷٛڡڹؽڹ وَالْمُؤْمِنْتِ وَلاَ تَزِدِ الظَّلِيدِينَ إِلاَّتِيكَارًا هَٰ ن في الم استعناف إيًا رَكَاشَ وَاتَّالَتَا لَعَاسَمُعُنَا الْكُلْءِ » اَكُ وَّارَّتَى الْمَسْجِكَ يِنْهِ

وَانَّهُ لَيَّا قَامَ عَبْنُ اللَّهِ يَنْ عُوْهُ كَادُوْا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِينًا ٥ وَكَ ٱللهُ لِكُ بِهَ اَحَدًا ١٠ قَال حنقى إذا زاواما يوعث ون هُ أَنُّ فَيُ أَلِكُفُوا لِهِ طي کُلَّ نَنْمُی أَعَلَ دُّ اهَٰ الغاثان برُعلل مَا يَقُولُونَ وَاهْجُوهُمْ هَجُرًا جَو

الْمُكُنِّ بِيُنَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَةِ مِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثْنُكًا مَّهِنَالُ®اثَآ <u>لَا ثَنْنَاهِ مَا عَلَيْكُمُ كَبَآ الْسَلْنَآ الْلِيوْعُونَ رَسُولًا هَ</u> ف عَدْنُ الرَّسُهُ لَ فَأَخَنُ نَهُ أَخُنُ الْمُكُلِّ فَكُنُهُ كَفَاتُكُمْ يَوْمًا يُجْعَلُ الْأَلْبَانِ شِيكًا فَأَلَالِكُمُ ديد المَّقَالِ مَن رَكِكَ مَعْلَمُ أَذَا فَي مَعْمُ أَذَا وَثُلَثُكُ وَطَابِعُهُ أَقِينَ الَّذِينَ مَعَكُ وَاللَّهُ نُغُ لَّانِي تَخْصُونُهُ فَيَنَاكَ عَلَيْكُمُ فَأَقُونُوا مَ مِ أَنَّ اسْتِكُونُ مِنْكُمُ مِّنْ حُونَ فَيْمُ فَأَنْنِ أُنَّ وَرُبِّكَ

3

غُوْهِ لَا تَبَغُوْمُ وَلَا تَانُوهُ لِأَاكُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُعَالِمُا لِسُكُمُ اللَّهُ وَالْمُعَ فُعْتِ النَّارِ الْأَمْلَلُكُةُ وَمَّاجَعَلْنَاعِ تَنَهُمُ الرَّفِّتُنَةُ لِلَّهِ الْأَنْكُ وَلِيسَيَقِونَ نْ رُبُ أُوْتُوا الْكِنْتُ وَيُزْدَادَ الْنُرْنُ امْنُوْرًا إِنْهَانًا وَلِاَيْرُنَا وَالْمُؤْمِنُهُ أَنَّ وَلِيَقَوْلَ الِّن ثُنَ فِي قَالَةُ وَمُ هَرَحُ لَى وَالَّا ڶؙؠؙٛڿڔڡؽڹؘ۞۫؆ڛؘػڰػؙۼڣۣڛڠٙڗ؈ۊؘٳڮٞٳڵڮڔڒڮ مِنَ النُّصَلِّدُنَ ﴿ وَلَمْ نَكُ نُطُعِمُ الْيِسْكِيْنَ ﴿ وَكُنَّا نَحُوْضُ <u>ؠؘٛؽؘؗۨۨۨۨۨٞۅؙڲ</u>ؙؾؙٲڰؙڲؚٙڔڢؚؠؽۅ۬ٵڵؾؚؠ۬ؽ۞ؗػۺۧٵؘڟؽٵڶؽٙڣؽؽؙ۞

منزل

نے نے آئے۔

٥٤٤٤٤٤ ذك لتفحا إنه فالبغ فزانه وتنكات عكننا عَنْ أَوْنَ الْأَخِيَةِ فَأَنَّ وَكُولًا الْأَخِيةِ فَأَنَّ وَكُولًا الْأَخِيةِ فَأَنَّ وَكُولًا لِ َ) تُحِيُّوُنَ الْعَاجِ ٷڰ۠ڞٳڮڗؾ<del>۪</del>ڰ ڟؚڒٷ۠۞ۘۯٷۻٛٷڰڰ۪ڲۏ تنظيش آدمي ) بِهَا فَأَفِرُةُ هُكُلِّا إِذَا بِكَا الفات النائد الفاق

≥ل≟ه د

قُ بالسَّاقِ ﴿ إِلَّى رَبُّكَ بِكَ مِهُ ®ُولِكِرِ <sup>ب</sup>ُكُذَّكُ وَ رَأِكَ وَأَوْ لِي صَٰ ثُكُّ أَوْلِي لِكَوْأُولِي صَٰ أَيْحُسَ لاً وُجِدُنِ إِنَّ كُرُ وَالْأُنْثُنِّي صَالَكُمُ وَالْأُنْثُقِي صَالَكُمُمُ اَ د في کثُّ يُرِيُ مِينَ الدَّهِ لَمُ يَكُنُ شَيُّا مِّنْ أَكُورًا انَّاخِلَقُنَا الْرِنْسَارِي مِنْ نَطْفَةِ امْشَارِي كَانْتُنْتَلِيْهِ فَجَا رُا@انَّاهَدَدَيْنِهُ السِّدِيلِ امَّاشَاكِرًا وَّامَّا كُفُورًا@انَّا أَعْنَدُلُ كَأ عددًا الأنبار الأنبار يشر بنور) فَيْرِي كُولًا كَارِي اللَّهُ الْأَوْمُ مُسْتَعَ رَى وَمِي الْفَيْسَاكِةِ لاَ وَهُمُهُمْ لِيَّا اللهِ

تترير حفص بغياللامن الوصل فها ورقف على لال بالالف وطالقان- مهي ها بغيرالالف ال

برول

<u>- رئي</u> -

±€01

عَنَّ الْمُلْقِينِ ذَكِرًا فَعَنَّ رَّا اَوْنُنَ رَّافًا ثِمَا تُوَعَنُ وَنَ الطالمَةُ عَلَىٰ ﴿ مُوالَّهُ لَكُمَّا إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ رُوْرِي ﴿ وَمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ ال لَّكُنَّ مِنْ مِنْ عُنِي الْمُطَلِّقَةُ ٱللَّا مِنْ الْمُطَلِّقَةُ ٱللَّا مِنْ الْمُطَلِّقَةُ ٱللَّا مِنْ ٠٤٠٥ البَّقْةُ بَى فَاعِلْا ) وَعَيْمُونِ ۞ وَفَالِهُ وِ ڹٛۉڡؘؠڹٳٚڷؽؙڴڐؠڷڹ<sup>۞</sup>ڣٙٲٙؾۘڂڽؽؾ۬ؽۼؙؽٷؽٷڡؽٷۯ۞ۿٙ

منزل،

الجزع به

لْكًا ٥ُ وَالْجِهَالَ أَوْتَادًا مُّ وَخَلَقَنَكُمُ أَزُواجًا ٥ُ وَجَعَ لُهُ سُمَانًا ﴾ وَحَعَلْنَا الَّكِلِّي لِمَاسًا ۞ وَحَعَا فَوْقَكُمُ سَبُعًا شِكَادًا ﴿ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا نُ أَنَا هِنَ الْمُعُصِلْ تِ مَا أَوْتُكُا كُمَا إِنَّ الْمُعُرِينَ الْمُعُمِّلُ الْمُكَالِّلُونَا ثَأ ٱلْفَافَا ﴿ إِنَّ يَوْمُ الْفُصُلِ كَانَ مِيْقَاتًا ۞ يَتُومُ يُنْفَخُ وَ صُّهُ رِفَتَأَنَّهُ رَى أَفُهُ إِكِمَا هُ وَقَفِي السِّمَآءُ فَكَانِكَ الْهُاكَافُوَّتُسُكِّرُ ڝٵؙڵٛٷڲٵٮٛڬڛڗٳڮٳ۞ٳؾڮۿڵ۪ڎۄڲٵٮٛۮٷڝٵڐٳڰۨٳٚؖ الكَاهُ لِنشارَى فَعُمَّا الْحُقَاكَاةَ لَاكَانُونُونَ فَعُمَّا بِرُدًا وَّغَسَّاقًا هُ جَزَآءً وْفَاقًا هُإِنَّكُمْ كَانُوا لَا يَرُ اِكَاهِ ۚ وَكُنَّ الْكُلَّا لَا لَكُنَّا كُنَّ النَّاهُ وَكُلَّ لِنَهُ ۚ أَخْصَلُنَاكُ أَ ؽڹٛ**ۏٷٛٵڣ**ۘڵڔؿڷڹۯٮؙڰۿٳٳڰٛۼڶٳٵۿۧٳڗۜؠڶڵؠؙؾؙۘڠڵڔؽڡؙۿؙ وَاعْنَاكًا فِي وَكُواعِبَ أَنْوَانًا فِي وَكُأْسِادِهَا قَاهُ لاَ بَيْهِ لَغُوُّا وَلاَ كِنْ مَا هَ جَزَآءً مِّرِي رَّبِكَ عَطَآءً حِسَاسًا 

-رين

لهُ التَّحْلُونُ وَقَالَ صَهُ النَّاهِ ذِلْكِ النَّهُ مُ الْحَقِّ ثَفَّ فَي نَثَاءً اثَّخِيَ أَ غَهُ قَالٌ وَالنَّشَطْتِ نَشُطًا ۗ وَالسَّبِكِ سَبُعًا ۞ فَالسَّ لَعُنَ يَرْبُ أَمُرًا ﴿ يَوْمُ تَرْجُفُ الرَّاحِفَةٌ وَتَنْتُعُفَا التَّادِفَةٌ ٥ ٤ ﴿ أَيْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ۞ بَغَوُ لُوْرٍ ﴾ وَإِنَّا لَمُؤْوُو كُافِةِ هُ ءَاذَاكْتَاعِظَامًا نَّيْءَةً شُوَّالُواتِ أَكِي أَذَاكُوَّ خَاسَةٌ شُ نَتَاهِيَ زَجْزَةٌ وَاحِدَةٌ صَالَةً صَالَاهُمُ بِالسَّاهِرَةِ ۞ هَلَ ٱللَّ عَرِينَهُ ؠۿٳڋ۬ؽڵۮٮڰؙڒۻؙۼؠڷۅؖٳۅٳڷؿؘڨؘڷڛڟڲ؆ٛؖۅٳڎ۬ۿڹٳڵؽۏۯۼۏ<u>ڗ</u> ٥٠٠ فَقُلْ هَلْ بَلْكَ الْآنِ أَرْ ثُنْ ذُكِّي هُوَ أَهُو بَكَ الْآنِ رَبِّي نَكَالَ الَاخِرَةِ وَالْأُوْلِي®َاتَ فِي ذَٰلِكَ لِعَبُرُةً لِمَن يَغْشُهُ فَلَقَا امِرِالتَّهَ آءُبُنِهَا ﴿ الْمُعَالِمُ الْمُسَوِّدِيمًا ﴿ وَأَغْطُشُ لَيُرْكُمُا وَ كَ رَحْمُهُا ۞ أَخُرَجَ مِنْهُا مَا يَهَا وَمَرْ

المُعْمَالِهُ بَلِينَا لَا يَكُمُ اللَّهُ فَكُمَّا لَهُ يَلْمُعُمَّا

كَا<sup>©</sup>مَتَاعًالُكُهُ وَلِانْعَامِكُهُ ۞فَاذِلِدَ ڵڒؽڰۜٛؽۅٛٚؠٙؾؙڶڰۯٳڵۯۺڗڮٵڛۼؽۿۅڮڗۯڛ لْمِي هُوَانْ وَالْحَلِوِ ۚ وَاللَّهُ يُمَا هُوَ الْكُنْ يَكُا هُوَ الْكُنْ لِكُولِكُ هِيُ الْمَاوَّى فَوَالْعَامَرِي هُوٰى®َفَانَّ الْحُتَّةَ هِي الْمَآذِي®َبِيْنَ كُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ ا 

عَشْتُكُ أَوْضُحٰكُ

تُولِّي نِّ أَنِّ كِالْحُو الْأَعْلِي ﴿ وَمَا يُنُ رِيْكِ لَكَ كُوُّ فَتَنْفَعَهُ النِّكُوٰى ﴿ لَهُمَا مَنِ النَّنَغُهُ ۚ ۚ ﴿ فَٱثْنَ

ى ﴿ وَمَا عَلَتُكَ الرَّبَرِّكُ ﴾ وَأَمَّا مَنْ يَحَآءُكَ بَيْنَغِي ا فَأَنْتُ عَنْهُ ثَالِمٌ ﴿ كُلَّا عَكُرُّمُ لَوْضٌ ﴿ فَهُ عَانِ مُتَّطِيِّ وَصِّالَ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ

نُوْقُ قَتُولَ الْانْسُارُ عِمَّا أَكُفُرَ لَا شُعِنْ أَرِي ثَنْوُي مِنْ أَكُفُونُهُ فَعِنْ الْمُفَاةِ فَقَكَّرَةُ۞ٝثُكِّرَالسَّ لَ يُشَرِّكُ فَي ثُكُّمُ آمَاكُهُ

۞ٛڰٛڗٳۮٳۺؙٳ؞ٙٳۺؽٷۿػڰؚڮڮ يَقْض مَا آمَاكُ اللهُ

وعالاره

اللُّهُ السُّمَ إِنَّانُ إِلَّا لَمُعَامِمَةً ﴿ إِنَّا لَمُنْكِمُ اللَّهُ مُا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا نُمُّ شَقَقْنَا الْأَضَ شَقَّاهُ فَأَثَمُنَنَا فِيهَا حَتَّاهُ وَعِنَا وَفَيْهَا هُ وْزَيْنُوْنَا وَنَخُلِا اللَّهِ وَحَدَا إِنِينَ غُلُكًا اللَّوَ وَفَالِيلَةٌ وَالْكَالِي مَنْ اللَّ كُمُهُ وَلِانْعَامِكُمُ ﴿ فَاذَا جِآءَتِ الصَّاتَخَةُ ﴿ يَوْمُ يَفِرُ الْبُرْءُ مِرْ. خِنُهِ ﴿وَالْمِنَّهِ وَٱبِنُهِ ﴿وَصَاحِبَنِهِ وَكِنْبُهِ ﴿ لِكُلِّي الْمُرَكِّ مِنْكُمُ مَيِنِ شَأَنَّ يُغِنْكُ ۗ وُجُوْلًا يَّوْمَيِنَ مُسْفِرَةً ﴿ ضَاحِكَهُ ڛٛؾؠؙۺۣڔٷٞ؋ۧۅۘۅؙڿؚٛٷڲؽؘڡۑڶۣۘۼڷؽۿٵۼۘؠڔٷ۠۞ٚڗؙۿڨؙۿٵۊڗۘۊٞؖڰ۠ وَلَّكَ هُمُ الْكُفَّاةُ الْفَحَاةُ الْفَحَاةُ ﴿ الشَّمُسُ كُوِّرَتُ ۗ وَإِذَا النُّجُوْمُ الْكَكِرَتُ ۗ وَإِذَا النُّجُوْمُ الْكَكَرَتُ ۗ وَإِذَا جِيَالُ سُيِّرِتْ ﴿ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتُ ﴿ وَإِذَا الْوُحُوشُ يشرَكُ ﴿ وَإِذَا الِّيحَارُ سُجِّرَكَ ﴾ وَإِذَا التُّفُوسُ تِجِكُ صُّ وَإِذَا الْمُؤَءِدَةُ سُبِلَكُ صُّبِأَيِّ ذَنْبُ قُتِلَكُ وَّ وَإِذَا الصُّحُفُ ثُنِيْبَ نَتُ اللَّهِ وَإِذَا السَّبَآءُ كُنْهُ طَفَّ اللَّهُ وَإِذَا لْجَحِيْمُ سُعِّرَتُ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتُ وَعِلْمَتُ نَفْسٌ مَّآ أَحُضَرَتُ ﴿ فَكُرَّ أَفْسِمُ بِالْخُنِّسِ ﴿ الْجَوَارِ الْكُنِّسِ ﴿ الْجُوارِ الْكُنِّسِ ﴿ وَالَّكِلِ إِذَا عَسُعَسَ ۞ وَالصُّبُحِ إِذَا تَنَقَّسَ ۞

ڵڠۜٷڷڒڛٛٷڸڰڔؽ<u>ؠۄ</u>ؖ؋ۮؽٷؘۊۊؚۼٮٛ۬ڶۮؚؽٵڵڠۯؽؚۯ مُّطَاعِ ثُمَّرَآمِيْن ﴿ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِيَجْنُون أَيْن ﴿ وَمَا هُوَ عَلَى مِ شَيُطِن رَّجِيْمِ ﴿ فَأَيْنَ ثَلُ هَٰبُوۡرَ لَمِينَ ﴿ لِهِ مِنْ هَا ءَمِنُكُمُ أَنْ يَبُسَنُونِيهُم ﴿ لَكُنَّ مِنْكُمُ أَنْ يَبُسُنُونِيهُم ﴿ وَ أَنُ تَشَاءَ اللَّهُ رَكُ الْعَلَيْهُ وَ ذَا السَّمَاءُ انْفَكَارِتُ لَّ وَإِذَا الْكُواكِبُ انْتَنْزَتُ صُّ وَإِذَا الْكِيارُ رَتُ ﴿ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعُنِيْرَتُ ﴿ عَلَمَتُ نَفْسٌ ، هَ ا فَكَّامَتُ وَأَنْكَا أُولَيْكِا الْوَلْمُ لْكُرِيْمِرِهُ الَّذِي ثُمَلَقُكَ فَسَوِّيكَ فَعَالِكَ ٥ إِذْ لَح<u>فظيْنَ</u> ﴿كِرَامًا كَاتِيبُنِ ﴿ يَعْلَمُونَ مَ يُمِرُ ﴿ وَإِنَّ الْفُجَّارُ لَفِي جَ

يَّضُلُوْنَهَا بَوْمُ الرِّيْنِ ﴿ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَالِبِينِ ﴿ وَمَا اَوْرِيكَ مَا يَوْمُ الرِّيْنِ ﴿ ثَمَّرَمَا آَوُرِيكَ مَا يَوْمُ الرِّيْنِ ﴿ الْكَايْنِ ﴿ الْمِالِينِ اللَّهِ ا مَنْ يَكُنَّ مِنْ الْمُعْمَالِ اللَّهِ الْمُعْمَالِينِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ

يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ نَثِيًا وَالْأَمْرُ بَوْمِينٍ لِتِلْمِهُ

ر او پاک

لُمُطَفِّفِيْنَ ٥ الَّذِيْنَ إِذَا اكْتَنَالُوا عَلَى السَّاسِ اَهُ (نَ عَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ مَا كُلُولُمُ اللَّهُ مِنْ مُعَمِّدُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَن كَ أَنَّكُمُ مَّبُعُونُونَ ۞ لِيُومِ عَفِ لِرَبِ الْعَلَمِهُ أَنْ كُلْدًارِي كِنْتُ الْفُحَّامِ بَجِيْرِ ﴿ ۞ وَمَاۤ آَدُرٰكَ مَا سِجِيْرٌ ۞ كَتَنْكُ مَّرُفُكُمُ ۞ وَمُكُلُّ يَّوْهُ لَّهُكُذِّ بِبُرَىٰ ﴿ الَّذِي ٰ ثُكِّنِ يُكُنِّ بِيَوْمِ السِّيْنِ ﴿ وَمَا كُلِّنِكُ أُولِا كُلُّ مُعْتَبِ أَثِيْهِمْ أَذَا نَثُلُ عَلَيْهِ النِّنَا قَالَ أَسَاطِيْرُ بُرَى۞كَاتُكُلُّ؟أِنَ عَلَى قُلُهُم مَا كَافُوا كُلِيكُونَ عَلَى قُلُهُم مَا كَافُوا كُلِيكُونَ ۞كُا لَّنَهُ عِنْهُ رُبُ وَنَ اللَّهُ الْأَكْمُ لَصَالُوا الْجَعِيْدِ ۿڹؘٳٳڗڹؽػٮؙٛڎؘؿؠ؋ٮڰڔٙڹڮؽ۞ڴڴۯٳػۣڮٮ۫ تُنْ َنُ هُوَيَّا أَذُرْ لِكَ مَا عِلْتُنْ نَ الْأَنْكُ ذَنَ هُوَ ثُنْكُ لِكُونَ لِمُنْكُلُونَ لِمُنْكُلُو لزار لِغ من

مسمر ۳۰

مُ يَتَغَا مَرُونَ ﴿ وَإِذَا انْقَلِيُّهُ إِلَّا الْفَلِمُ انْقَلْتُهُ اللَّهِ الْفَلْمُ انْقَلْتُهُ الْك عِلْضَالَةُنَ @وَمَاآرُسِ فَالْبُوْمُ الَّذِي الْمُنْدَافِرِي الْكُفَّارِيضُ كُذِي رَضْ عَلَّى مِنْ عَلَّى نُوْتِ الْكُفَّارُمَا كَانُوا بَفْعُولُ فَي أَنَّ آءُ انْشَقَّتُ وَاذِنَتُ لِرَبِّهَا صُّواَلْقَكُ مَا فِيْهَا وَتَحَكِّلُكُ صُّواَ ذِنكُ لِهِ بِيهَا وَحُقَّكُ هُ مَا تُلَدَ لَانْسَانَ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَانُ جَافَتُكُ فَيَاقِيُهِ ﴿ وَإِنَّا إِنَّا نِيَ كِتْبَهُ بِيَبِينِهِ ۞ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَاكً ۞ۨ وَّبَيْنَقَلِبِ إِلَى ٱهْلِهِ مَسْرُورًا۞ وَاعْرَامَنُ أُوْ لِيَ نْبُهُ وَرُآءَ ظُلُورٍ ﴿ فَانْسُونَكُ بِكُ عُوا ثُبُورًا ﴿ وَيُمْ يُكُلُّ اللهِ اللهُ كَانَ فِي آهُلِهِ مَسْرُ وُرًا اللهِ إِنَّةَ ظُنَّ نُ يَجُوُرُ ﴿ بَلَيْ إِنَّ رَبُّهُ كَانَ بِهُ يَصِيبُوا ﴿ فَلَآ أَ نَنْمَفَق ۗ وَالْيَئِل وَمَا وَسَقَ ۞ وَالْقُهُرِ إِذَا اتَّسَقَ۞ لَتَرُكُبُرُتَّ قًا عَنْ طَبَقِ ﴿ فَكَالَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا نَفُوْانُ لَا يَسْجُكُ وَنَ ﴿ يُلِي الِّن يُنَ كُفَّ نُكُ يُنْ أَنَّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوْعُونَ أَقَ فَيَشَرْهُمُ يِعِنَ ابِ ٱليُهِ

السجب

عُ اللَّهُ الَّذِينَ امَنُوْا وَعَمِلُواا

۳

7 مُكُنَّةُ مُنْ أَنَّ إِنَّ اللَّهِ مِنْ أَنَّ أَنَّ أَنَّ أَنَّ أَنَّ أَنَّ أَنَّ أَنَّ أَنَّ أَنّ لَهَوْعُوْدِ ۗ وَشَاهِ لَبُرُوْجٍ ٥ وَالْتُهُ مِرا عَلَيْهَا فَنُعُودُ فِي وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَ دُّهُ وَمَا نَقَبُهُ المِنْكُمُ الْآلَاءُ، الْحَمِيْنِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَكُ مُلْكُ ٨٢٤٥١١٥ تِ ثُمَّ لَمُ يَنْ ثُنُ أَنَّ ا فَأَهُمُ ريِّنِينَ إِنْ الْمُنْ ثِنَ يُرُهُ إِنَّ بَطُنهُ ﴿ رَا فَيُهُ الْكُورُ وَهُ ذُو <u>ڶ۞ۿڵٙ۩ٙ</u> وَثُنُّهُ وَهُ بِلِ الَّذِينَ كَفَرُوْا ٥ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ وَرَايِ الله في لَوْج مَحْفُوظٍ الله

يخ

السَّمَآءِ وَالطَّارِقُ ۗ وَمَآ اَدُرْ لِكِ مَا الطَّاسِ فَي يُجُمُ النَّاقِبُ ﴿ إِنْ كُلُّ نَفْسِ لَيَا عَلِيْهَا حَافِظُهُ نْظُر الْانْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۞ خُلِقَ مِنْ مَّ يِّى ﴿ يَخُرُجُ مِنْ بَيْنِ الصَّلْبِ وَالثَّرَآبِيرِ ﴾ لَفَادِرُّهُ يَوْمَ ثَبُكِي السَّرَآ بِـرُ فَهَالَةُ مِنْ فَوَقِ وَلَا نَاصِرِهُ وَالسَّهَاءِ ذَا نِيْ رَّجْعِ ۞ وَالْأَنْ ضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ۞ الَّهُ لَقَوْا ۗ لُ ﴿ وَمَا هُوَ يَا لَهَزُلِ ﴿ إِنَّكُمْ بِيَكِنُ وَ نَ گَاهٌ وَاکِيْتُ کَيْتُكَا <del>﴿</del> فَهَيِّلِ الْكَلْفِيرِ يُنَ عاهم دُونگاها ج السَمَ رَبِّكَ الْرَعْلَى ۚ الَّذِي خَلَقَ فَسَ لِّنْ يُ قُلُّ رَفِّهَا يُ ﴿ وَالَّذِي آخُوجَ الْهُوْعِي لِهُ غَثَاءً آخِلِي ﴿ سَنُقُرِئُكَ فَلَا لَّا اللَّاكَ الْحُلُورُ وَمَا رَخُفُ فَي قُونُكِسُوكَ لِلْكِيسُونِ لِلْكِيسُونِ لِلْكِيسُونِ

ڷؘ*ڹؽ*ؽۻڷٵڵؾٵۯٲڴؽؙۯؽ۞ۧؿٚڲڒڮؽٷؽ عَنْ الْلَحْ مَنْ ثَالًا إِنَّ اللَّهُ مَا تَكُمُّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ع َ) أَتُلِكَ حَدِينُكُ الْغَاشِكَةِ أُوجُولًا يَّكُومُ لاغكة ﴿ فَعُلَا عُلَا مُكَا حَالَا لَهُ مُا كُلَّا مُا ٢٤٠٤ أَمَّ أَنَّ أَنَّكُمْ آنَتُكُ مُذَاكًّا لَّهُ لَنْ فَعَالِمُ فَيُكُمُّهُ لِلسَّكَ عَلِيْمُ فِينُكُلّ لِاً مَنْ تَوَكِّى وَكَفَرَهُ فَيُعَيِّى بُهُ اللهُ الْعَنَابِ

الفجر و ٨

<u>ؙؙڡٛڿڔڽؖۅؘڵؘٵؖ</u>ٙڝۺٛڔ؈ؖٷٳڶۺٚڡٛٚڿۅٳڷٷؿڔ؈ٚۅ فَسَمُ لِلْنُ يُحِجُهِ قُالَةُ ثُاكُنُفُ فَعُا الْعِمَادِكُالَّتِنِي كَمْ يُخْلَقُ مِثْنَاهُمَا فِي الْد جَأَبُوا الصَّخُرِ بِٱلْوَادِيُّ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْآوُ تَأَ نِينَ كَلْغُوا فِي الْبِلَادِ ﴿ فَأَكْثَرُ وَافْتُهَا الْفُسَادَ ﴿ فَصَتَ عَنَاب قُ إِنَّ رَبِّكَ لِمَالْبِرْصَادِهُ فَأَمَّا ذَاهَاانَتُلْمِهُ رَبُّهُ فَأَكْمِهُ وَنَعَبَهُ **ۚ فَنَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ** وَأُمِّكَ إِذَا مَا ابْتُلِكُ فَقُلَ رَعَلَتُهِ رِزْ قُهُ فَيْفُولُ رَقَّ الْهَانِ ﴿ رِّ بَلْ لِآثُكُرْمُوْنَ البِّنْهُمَا وَلاَتَحَضَّوْرَ، عَلَى طَعَ هُ وَتَأْكُلُونَ النَّبُاكَ أَكُلَّا لَكًا إِنَّ أَكُلُو لَكًا إِنَّ وَتُحِبُّونَ اللَّهُ صَفًّا صَفًّا ﴿ وَجَاءً ﴾ وَ ذَكُمُونِ بِحَالَةً <u>ٲڹٛۅٲڎۜؠڷڰٳڵڹۘۮؙؠؿۿٷ</u>ٚڷ نا لأنكان عند ألمة أحداً أقلاله ارجع ق إلى رسك ڲڰٙٛۿٙٛۏؘٳۮڂؚٛڮٷ؏ۑؠٳڋؽۿۏٳۮڿؙڸؽڿڹۧڹۏؖؖۿ

منزل٤

سمُ بِهِلْ الْبُلِيلِ ﴿ وَآنْتَ حِلٌّ بِهِلْ الْبُ وَوَالِي وَّمَا وَلَكَ ۗ لَقَتُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَيِ لَّنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ آحَكُ ۞ يَهْ هَ لَكُتُ مَالًا لَّبُكَا ۞ آيَحْسَبُ آنَ لَّهُ يَرَكُو آحَكُ۞ لَمْ نَجْعَلْ لَّهُ عَيْنَيْنِ ۞ وَلِسَانًا وَشَفَتَ يُنِ ۞ غَيْقَالُونِ فَاللَّهُ مَا لَكُنَّا لَهُ مُعَالِمُ فَلَا أَوْمَا لَكُونُ مِنْ لَكُونُ الْمُعَيِّدُ فَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ذِي مَسْغَمَةٍ ﴿ يَتِيْبُ مَقُرَىكِ ﴿ أَوْمِسْكِنِنَا ذَا مَنُوْبِكِ ۗ فَثَمَّ كَانَ مِنَ لِّن يُنَ امَنُوْا وَتَوَاصَوْا بِالصَّيْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ® لَّىكَ أَصْحُبُ الْمُهُمِّنَكُ ﴿ وَالَّن يُنِي كُفَرُوا مِ هُمُ آصُحٰكِ الْمُشْعَمَةِ ﴿ عَلَيْهِمْ نَارُمُّ وَ كَانُّ وَالْقَدِي إِذَا تُلِيمًا هُوَالِثُمَا وٌ وَالَّيْبِلِ إِذَا يَغْشُهُا ۗ وَالسَّهَاءُ وَمَا كِمَا ﴿ وَالْأَرْضِ وَمَا طَحْمِهَا ﴿ وَلَا يُوالِدُونَ فُسِ وَمَا

كِانْجُوْرَهَا وَتَقُولِكَا ۗ قَلْ الْ وَّوَقُلُ خَابَ مَنِ كَاشُكُا أُو كُنِّ لَا الشفسكا الأفق الله اللهعك فُلْكَا ﴿ فَكُنَّ لِهُ فَكُنَّ لِهُ فَكُنَّ لِهُ فَكُنَّ لِهِ فَكُنَّ لِهِ فَكُنَّ لِهِ فَكُنَّ لِهِ فَكُ ت سُول الله ناقة الله وسُ ﴾ إِذَا يَغْثُلُمِي ﴿ وَالنَّلْكَأُرِ إِذَا تَجَ لِأَكْ وَالْأَنْثُةُ إِنَّانِ كَانِي سَعْمَكُهُ لَشَتْهُ إِنَّ أَلَةًا مَنْ أَعْطَى أَ نَّ وَ بِالْحُسُمُ فِي فَسَنُكِسَاءُ لِلْكُسُاءِ فَهُ وَكُنَّ لِللَّهُ الْمُكَارِينَ فَهُوا لَكُلُ ى وَالسَّنَغُهٰى ﴿ وَكُنَّ بَ بِالْحُسُهُ } ﴿ فَسَنُ هُ وَمَا يُغِنِي عَنْهُ مَا لَكَ إِذَا تَذِي قَ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْنَ نَّ لِنَا لَلْاخِرَةُ وَالْأُوْلِ@فَأَنْ لَانْكُمْ نَا كِمَا الآَ الْأَشْغَى فَالنَّانِ كُنَّابَ لاَتْغَى الله عَالَىٰ اللهُ ا ، عِنْكَ ﴾ مِنْ نِعْبَاتِي تُجُزِّي ﴿ إِلَّا ا بَيْهِ وَجُهُ رَبِّهِ الْأَعْلِى ﴿ وَلَسَوْفَ يَرْضُمُ ﴾ فَ

٧٦ع

ع

لَضُّكُمَى لَّ وَالَّذِيلِ إِذَا سَجِي اللَّهِ عَلَى سَرَبُّكَ بَمَا قُلَا ﴾ ﴿ وَلَلَا خِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُوْلِي ﴿ وَلَسَوْفَ طِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمُ يَجِيْلُكَ يَتِنِيُمًا فَالْوَى الْأَ ؙۣۘۅؘڿۘڬڮڞٚٲڷؖٲ فَهَڵؠؽ۞ۜۅٙۅؘڿٙڮڮ عَآبِلاً فَٱغْنِي هُ فَأَمَّا الْيُكِنْيُمَ فَلَا تَقْهَرُهُ وَآمَّا السَّآبِلَ فَلَا تَنْهَرُهُ أَمَّا بِنَعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدُنُ أَنَّا لَمْ نَشْرَحُ لَكَ صَلْ رَكَ لَا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وَزُرِكَا اللَّهِ عَنْكَ وَزُرِكَ اللَّهِ نَدَقَ ٱنْقَضَ ظَهُ كَ ﴿ وَرَفَعُنَا لِكَ إِذْ كُوكَ ارًى مَعَ الْعُسُولِيْسِرًا إِلَّا مَعَ الْعُسُولِيْدُ فَاذَا فَرَغُتَ فَانُصَبُ۞<u>ٞ وَالل رَبِّكَ فَارْغَب</u> لِتِّين وَالرَّنِتُونِ لَّ وَطُورِسِ ٨ الْأَمِكِينِ فِي لَقَتْلَ خَلَقْنَا الْانْسَانِ فِي آحُسَ. يَقَدُو

رَدَدُنْهُ ٱشْفَلَ سُفِلِيْنَ ﴿ إِلَّا الَّذِيثِ الْمَثْوُا سُمِرَرَبِكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿ يَكُ الْأَكْرُمُوْ الَّذِي عَلَّمَ بِإِلْقَالَهِ عَلَّمَ بِإِلْقَالَهِ عُا هُ وُكِلْاً إِنَّ الْانْسَانَ ك الدُّجْعِي ﴿ اَرَءُنْتَ شَتَغُمْ ﴾ ﴿ إِنَّ إِلَى رَبِّ ؙڵڰ*ڟۏ*ؠ۩ٙۯؘٷؠٛؾٳؽػڷۘؼٷٛٷڴ؈ؖٲڵۿؠۼ ىلەر يۈيۈگۈكۈك ئىرنى ئىڭ ئۇڭىنىڭ ئىشقىگا بالگا كاذِبَةِ خَاطِئَةِ ﴿ فَلَيْلُ كُو نَادِيهُ ﴿ سَنَكُ كُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ الحماك نطفة وأنسكن والأثاث النَّانَانَ اللهُ فِي النَّالَةِ الْقَالَ رِثِّ وَمَا آوُرُ

السعب كا

الم

هُ تَكُنِ الَّذِينِ كَفَ وَامِرِي آهُلِ الْهُ مُّطَيِّرُ لَأَقُ فِيمَا كُتُكُ قَسَدَةً هُومَا تَفَيِّ أُوْتُوا الْكُتُابِ الآمِنُ يَعُن مَا حَآءَتُهُمُ الْهَ الآلكغيث واالله مُخْلَصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ تُحْنَفَأَةِ صَّلَّهُ لَا وَيُؤْتُواالزَّكُوفَا وَذِلِكَ دِيْرِياا لمنشرك بن في كا كَ هُمُهُ نَتُمُّ الْكِرِيَةِ فِي أَنِي النِّي أَنِّي أَنِي المُثَوَّانِ عَم آت الْأَحْثُ ، زِلْوَ الْكِمَالُ وَأَخْرَجَتِ

ځ

الله الله

وَقَالَ الْانْسَانُ مَالَهَا ﴿ يَوْمَيِنِ نُحُقِنْكُ آخْمَارِهَا مْمَالَهُمْ هُ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يُرَهُ ۞ وَا مُوْرَةُ الْعُلْمَانِ لِكُتِينَ فَي **وَ الْحِنْ عَشَرَةَ ا**لْكُلَّا يْنِ ضَبُعًا ٥ فَالْمُؤْرِيْنِ قُلُمًا نَقُعًا ﴿ فَوَسَظُرَى بِهِ جَمُعًا ﴿ إِنَّ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا ڰڬٛٷڰٷٳڰۼۼڵ؞ۮڶڰڵۺ*ٙ*ؽڎڴ۞ٙۅٳٮۜٛٷڶڮ لَهُ إِذَا يُغِنِّزُ مِمَّا فِي النَّفْيُهُ دِنٌّ وَحُصَّ لْقَارِعَةُ قُمَا الْقَارِعَةُ قُومَا أَذُرِيكَ مَا الْقَارِعَةُ قُيْوُ أَكِذُرُ الْكَالِقُارِعَةُ قُلِيُوا كَيُورُ ايَّاسُ كَالْفَانِينِ الْمُثِنْفُفُ ۞ وَتَكَوُّرُ الْحِيَالُ كَالْعِلْمِ نِشْ ٥ فَأَمَّا مَرْ أَنْقُلْكُ مَوَ ازْنُكُ اوْ فَهُو فِي إِ بِيَاذِهُ وَأَمَّا مَنْ خُفَّتُ مُوازِنْتُهُ هُؤَامُّهُ هَا ويهُ وَمَآ أَدُرْنِكَ مَا هِيَهُ ۞ نَارُحَامِيَةٌ ۞

منزل2



عسمر ۳۰

1 CV

يوه-

-45





مُوَاللَّهُ أَحَكُ أَنَّ اللَّهُ الصَّدَ ر دس <del>ڵٵ</del>ٞ؈ؖٚڡؚڔ٤؉ۺٙڗۅؘ بيق ادَا وَقُك ۞ وَمِرِي شَرِّ النَّفْتُنْ إِ مع ۳۸ عُكُ وَرِ النَّاسِ فِينَ بَى فَ قَائِرِى ٱللَّهُ ارْحَمْنِي بِالْقُرَّانِ الْعَظِيمُ وَاجْعَلُهُ فِي إِيمَا عَاثُورًا

'انآءَالَّيُل وَانَآءَالتَّهَارِ وَاجْعَلْهُ لِي عُيْحَةً بِيَارَبُ الْعَلَيْمِينَ الْمِنْ

و م

## جَعَاءُ جَيْ الْقِرُانِ إِعَاءُ جَيْ الْقِرُانِ

صَكَاقَ اللهُ ٱلْعَكِنُّ الْعَظِيمُ وَصَكَ قَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ ٱلْكِرِيمُ ۖ وَغَنُ عَلَا ذٰلِكَ مِنَ الشِّهِ بِينَ رَيِّنَا تَقَبَّلُ مِثَّا إِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيُمُو ٱللُّهُمَّ ارْثُنُ ثَنَا بِكُلِّ حُوْفٍ مِّنَ الْقُرُانِ حَلَا وَقًا وَّا بِكُلِّ جُزُءِ مِّنَ الْقُرُّ إِن جَرُاءٌ ٱللهُمُّ ارْئُ فَنَا الْأَلِفِ ٱلْفَتَّ وَّبَالْبَاءِ بَرُكَةً وَبالتَّاءِ تَوَابَأ ۊٙؠٳٛۼۿ؉ٵڵٷٝڸٳؙٛ<del>ڬٳٚ؞ڮڬ</del>ؽ؞ٞۊۑڵڬٳڿؘۺؙٲۊۑٳڵڎٞٳڮڎڶڮڎڮڬٵۼٷڽڵڗٳڿٷڮڰ زَكُوٰةً وَّبِالْسِّيْنِ سَعَادَةً وَّبِالشِّيْنِ شِفَاءً وَبَالصَّادِ صِدُفًا وَبِالصَّادِ ضِيَاءً وَبالطَّاءِ طَرَا وَةً وَّبِالظَّآءِ ظَفُرًا وَّبِالْعَيْنِ عِنْمًا وَبِالْعَيْنِ غِنَّى وَّبَالْفَآءِ فَلَاحًا وَبِالْقَافِ قُرُبَةً وَبِالْكَافِ كرًامَةً وَيَالَّا مِرُلُفُفًا وَيَالِيمُ مَوْعِظَةً وَبِاللَّوْنِ نُوْزًا وَبَالُوَ وِوُصْلَةً وَبَالُهَاءِ هِلَا ايَّةً تَابِالْيَاءَ يَقِينًا ۚ اللَّهُ مَّ انْفَعْنَا بِالْقُرُّانِ الْعَظِيمُ ۞ وَارْفَعْنَا بِالْأَيْتِ وَالذِّ كُورُ كُيُمْمٍ وَتَقَبَّلُ تَنَاقِرَاءَ تَنَا وَتَجَاوَزُعَثَامَا كَانَ فِي تِلاَوَةِ الْقُزَانِ مِنْ خَطَرًا وُنِسُيَانٍ اوْتَحَرُيْفِ كَلِمَةٍ عَنْ مْوَاضِعِهَا ٱوْنَقَتْدِينِمِ ٱوْتَأْخِيْرِ ٱوْزِيَادَةٍ ٱوْنُقْصَانٍ ٱوْتَأْوِيْلِ عَلَاعَيْرِ مَآ ٱنْزَلْتَ عَكِينُهُ اوْرَيْبِ اوْشَاكِيِّ اَوْسَهُواوْسُوْدِ اِنْحَانِ اوْتَجْمِيْلِ عِنْدَاتِلاَوَةِ الْقُرُانِ اوْحَسُيْلِ اوْ مُرْعَتِرَاوُزِيْغِ لِسَانِ اوُوَقُفِ بِغَيْرِوُقُونِ اوْلِهُ غَامِرِ بِغَيْدِ مُكْغَمِ اوْلِطُهَا رِبغَيْر بَيَانِ اوْ مَدِّ ٱوْنَشَاكِ يْلِ ٱوْهَنْزَ قِ ٱوُجُنْ مِ ٱوْاغْرَابِ بِغَيْرِ مَاكَتَبَكُ ۗ ٱوْقِيلَةِ رَغْبَ فِي وَرَهُ بَ يَوْعِنُكُ يَاتِ الرَّحْيَرَ وَايَاتِ الْعَلَىٰ ابِ فَاغْفِيُ لِنَا رَبِّنَا وَاكْتُبُنَامَعُ الشَّاهِدِينُ 6 اللَّهُمُّ بَوَّمُ قُلُوْبَنَا بالقوُّانِ وَزَيِّنُ اَخْلاَقَنَابِالْقُرُانِ وَغَيِّنَامِنَ النَّارِبَالْقُوُّانِ وَادْخِلْنَا فِي اَبُحَنَّةِ بِالْقُرُّانِ ٱللَّهُ وَاجْعَلِ الْقُدُلُ كَانَا فِي الدُّنْ مِنَا قَرْنَنَا قَرْنَنَا وَغِيالُ لَقَيْرُمُ وَنِسًا وَعَكَ القِمُ الْجِنَّةِ رَفِيْقًا وَّمِنَ النَّارِسِ ثَرًا وَّحِجاجًا وَّالَى الْخَيْرَاتِ كُلِّهَا دَلْمُلَا فَاكْتُيْنَا عَكَ التَّمَامِ وَارْزُفُنَا ادَاءً بَالْقَالْبِ وَاللِّسَانِ وَحُبِّ الْحَايْرِ وَالسَّعَادَةِ وَالْبَشَارَةِ مِنَ الْإِيْمَانِ ٥ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَاكَ عَكَا خَيْرِ خَلُقِهِ مُحَمَّدٍ مُنْظَهِرِ لُطُفِهِ وَنُوبِ عَرْشِهِ سَيِّدِ نَامُحُكِّدٍ وَالهِ وَاصْحَابَ

## رُمُوزِ اَوُقَاف

گفتگویش بم کیمین زیادہ کمیں کم تفہرتے ہیں۔ کیمیں باتنی طا کرکیجۂ کمیں ایک بات کہ کر تھم جاتے اور دوسری نے سرے شروع کرتے ہیں۔ جمھ کر بڑھنے کے لیے بھی یہ جاننا نہائیت ضروری ہے کہ وس کمال کرتا ہے اور وقت کہاں۔ پھر وقت کی صورت میں خیال رکھنا چاہئے کر ذیا وہ وقت کن کن مقامات برگرنا ہے اور کم کہال کہاں۔ قرآن مجمد کی تھے اور باقیم قرآت کے لیے خاص خاص علاقتیں مقرر ہیں، جنہیں زموز اؤ قاف کتے ہیں۔ ان زموز کی مقسل کیفیت ورج ذیل ہے:

ر موواد فاف ہے ہیں۔ان رموری سی بیفیت درن فری ہے: هر وقت لازم کی علامت ہے۔اے ترک کر دینے ہے معنول سے ضلل پڑ جاتا ہے۔ یہاں مخمر جانا نہایت نمروری ہے ورنہ عہارت کا مطلب مثلا نے الی کے خلاف ہوجائے گا۔

ط وقفِ نظلق کی طامت ہے۔ چونکداس وقف پر ماقبل اور مابعد کو طاکر پڑھنے کی وجہ نبایت ضعیف بلکہ ناپیر ہوتی ہے اس لیے یہاں ہے گزیرنائیس جاہئے بلکدامن میں ہے کہ یہاں وقف کر کے مابعد ہے ابتداو کی جائے۔

ج وقف جائز کی علامت ہے۔ یہاں وقف اوروسل دونوں رواہیں کیکن تھم جانا بہتر ند تھم را جائز ہے۔

وقف بحوز کی علامت ہے۔ یہاں وقف کی وجہ بھی موجود ہوتی ہے اور وصل کی بھی۔ کین وصل کی جبت زیاد وقو کی وواضح ہوتی ہے۔ نہ معمر نابہ تر بے بیاں سے گز رہی جانا جا ہے

میں وقف مرخص کی علامت ہے۔اس سے مرادیہ ہے کہ بیمان دوباتوں کا اہمی تعلق ہے۔ ہاں معنوں کے لحاظ سے ہربات مستقل حیثیت رکھتی ہے۔ بیمان چاہئے تو ملا کر پڑھنا 'کین اگر پڑھنے الاتھ تھا کہ کرخم جائے تو رخصت ہے۔وقف مرخص میں جہب وقف ضعیف ہوتی ہے۔وقف مجوز کی نیست وقف مرخص میں ومل کوزیادہ ترجم ہے۔

ہوں ہے۔ ق فَدُ قِبْلُ ( کہا گیاہے ) یافینل عَلَیْہ الْوَقْف ( کہا گیاہے کہ اس مقام پر دقف ہے ) کی علامت ہے۔ بعض علاء کےزویک یہاں مضم جانا جائزے' کین میعامت صنف کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہاں مذتھم رنا ہتر ہے۔

لا لا وَقُفَ عَسَلَمْهُ وَ (اس مقام بر کوئی دفت نیس) کی علامت ہے۔ اس میں اُس باُت کی طرف اشارہ ہے کہ قاری بیاں ہر گزودف ند کرے بعض علاء نے کھاہے کہ آگروفٹ ہوجائے تو اعاد دواجب ہے۔

قف (i) یُوفَقُ عَلَیْه (اس مقام رِ خُمِراجاتا ہے) کی علامت ہے(ii) جہاں بیگان ہوکہ پڑھنے والاوصل کر کے گا وہاں قف ( خمبر جا) کی علامت کھی جاتی ہے۔

مسكته سانس ليے بغير تعوز اسائهم جانا يرج صف والا يهال ذراسانهم جائے ۔سانس نيرو زے۔

وقفه لمبرسكة في علامت بياتين على ديرين سائس ليته بين يزهن والااس يحركم خبرب.

علم آر اُت کی اصطلاح میں سکتنا دور وقفہ آرے اُمٹنی ہیں ایکن سکتہ وصل سے قریب تر ہوتا ہے اور وقد وقت ہے۔ چیا رہے گئے گئے شک اُر 'جمج بھی اور کر مواد اور ایس کی ایمان میں سر مینی زمز صدر الاس کی این چک تھی مواج سر جمج تھ

صل فَ لَهُ يُسوُصَلُ (مجمع مع ملاكر پر هاجاتا ب) كي علامت ب يعنى پر هند دالا بحى ال جُكِيرُ خارجاتا ب بحى نير ع خرتار على الركب ومل اد كي اورونف كرنا احس ب -

صلم الوصل أوالي كاعلامت بين مِلا كريدها بهترب.

۔ جہاں ایک نے زیادہ علامتیں ہوں۔ وہاں اور کی علامت کا اعتبار ہوتا ہے۔ ای طرح اگر ایک ہے زیادہ علامتیں ایک سیدھ میں ہول' تو آخری علامت کا اعتبار ہوگا۔

ک مطلق آیت کی علامت ہے۔ جہاں نقط بھی علامت ہو وہاں دقف کیا جائے۔ اگر آیت پر لاہوتو ترک وقف اُولی ہے۔ ہاں ضوور ۃ مخمبراجائے تو مضائقہ جی نہیں۔ قاریوں میں بھی مشہور ہے کہ ندھیمراجائے۔ اگر آیت پر لاکے سوا کوئی اور رمز وقف ہو تو وقف ووسل کے لیے ای علامت کا اشار ہوگا۔

دوسرے تمن عارت تین ٹین نفطوں کے درمیان گھری ہوئی ہوئو پڑھنے والے کو اختیارے کہ پہلے ٹین نقطوں پر وقف کرکے دوسرے ٹین نقطوں پروس کرلے یا پہلے تمن نقطوں پروس کر کے دوسرے ٹین پر وقف کرے۔اس فتم کی عمارت کو مُفاقِفَة والحور اقلیّہ کتے ہیں۔ قرآن مجيد کي سُورتوں کی فهرست

| ياره     | صفحه         | 979      | تمبر | ياره  | صفحه | سوره      | تبر  | ياره    | صفحه       | سوره           | تمبرآ |
|----------|--------------|----------|------|-------|------|-----------|------|---------|------------|----------------|-------|
| 19       | MAM.         | المرسلت  |      | 10_1m | 777  | الزمر     | _    | 1       | ۲          | الفاتحة        | 1     |
| ۳.       | arn          | النبأ    |      | rr    | r2r  | المؤمن    |      | 17.17.1 | ۳          | البقرة         |       |
| ۳.       | רדיי         | الثزغت   | 49   | **    | PA+  | خمر السجد | m    | 15.77   | rA         | ال عمرٰن ا     | 1     |
| ۳.       | 747          | عبس      |      | ro    | 710  | الشوراي   | ۳۲   | 4_0_4   | 11         | النسآء         |       |
| r.       | MYA.         | التكوير  |      | ra    | m9.  | الزخرف    |      | Y_4     | ۸۴         | المآيدة        |       |
| r.       | PYN          | الانقطار |      | ro    | 794  | الدعان    | 44   | ۸_۷     | 1+1"       | الانعام        | 1     |
| ۳۰       | 7/20         | المطفقين | , ,  | ro    | m9A  | الجاثية   | ra   | 9_A     | 119        | الاعراف        | 4     |
| r.       | 741          | الانشقاق |      | ro    | ۴٠١  | الاحقاف   | ۲۳   | 1+_9    | 1671       | الانفأل        | ٨     |
| r.       | r2r          | البروج   | ۸۵   | ro    | 4.4  | محتد      | 张    | - 11_1+ | 10"9       | التوبة         | 9     |
| ۳.       | 424          | الطارق   | 44   | ro    | ۴۰۸  | الفتح     | PΛ   | -11     | 110        | يونس           | 1+    |
| r.       | m2m          | الاعلى   |      | ro    | ıı۳  | الحجرات   | 79   | 11_11   | 124        | مُود           | II    |
| ۳.       | r2r          | الغاشية  | ^^   | ro    | rir  | ق         | ۵۰   | 117_17  | IAZ        | ايوسف          | Ir    |
| ۳۰       | r20          | الفجر    | 14   | 12_14 | 100  | الذرينت   | ۵۱   | I"      | 19.4       | الرعد          | 11    |
| ۳۰       | 724          | اليك     | 9.   | 1/2   | MIN  | الطور     | ar   | 1111    | r.m        | ابرهيم         | 100   |
| r.       | r24          | الشنس    | 91   | 12    | rr.  | التجم     | ٥٣   | 18218   | r.A        | الحجر          | 10    |
| ۳۰       | 744          | الميل    | 97   | 1/2   | rrr  | القمر     | ٥٣   | IM.     | rim        | النحل          | 14    |
| r.       | WZA          | الضخى    | 92   | 12    | mrm  | الرحلن    | ۵۵   | 10      | rra        | بنتي اسرآء يل  | 14    |
| r.       | ۳۷۸          | الم نشرح | 900  | 1/2   | ۳r۷  | الواقعة   | ra   | 17_10   | 1700       | الكهف          | IA    |
| r.       | ۳ <u>۷</u> ۸ | التين    | 90   | 1/2   | rra  | الحديد    | ۵۷   | 14      | reg        | مريم           | 19    |
| r.       | r_9          | العلق    | 94   | ۲۸    | ١٣٣١ | المجادلة  | ۵۸   | 17      | 104        | أطلة           | r.    |
| ۳۰       | r29          | القدر    | 94   | rA    | rra  | الحشر     | ۵۹   | 14      |            | الانكبيآء      | rı    |
| ۳.       | ۴۸۰          | البقنة   | 94   | ۲۸    | ۸۳۸  | الممتحنة  | 7+   | 14      | 740        | الحج           | rr    |
| ۳۰       | 144          | الولوال  | 99   | PA    | 44.  | الصف      | 71   | IA.     | 1/21       | المؤمنون       | rr    |
| ۳.       | MAI          | الغديت   | 1**  | rA    | 441  | الجمعة    | 44   | IA      | 1/4        | النور          | rr    |
| ۳.       | ("AI         | القارعة  | 1+1  | r^    | mmr  | المثفقون  | ٦٣   | 19_1A   | 114        | الفرقان        | ro    |
| ۳.       | MAT          | العكاثر  | 100  |       | 444  | التغابن   | 41"  | 19      | rar        | الشعرآء        | ry    |
| ۳.       | MAT          | 2        | 1+14 |       | rra  | الطلاق    | 40   | 14_19   | ۳۰۰        | العمل          | 14    |
| r.       | MAR          | الهمزة   | 1000 |       | 447  | التحريم   | 77   | r.      | F+4        | القصص          | ra    |
| ۳.       | MAM          | الفيل    | 1.0  | 1     | 779  | الملك     | 14   | ri_r•   | 714        | العنكبوت       | 79    |
| ۳.       | PAP          | قريش     | 104  |       | ma.  | القلير    | ۸۲   | - ''    | 777        | الرومر         | ۳.    |
| ۳.       | ۳۸۳          |          | 1.4  |       | ror  | الحآقة    | 79   | rı      | TTA        | القبن          | m     |
| ۳.       | ۳۸۳          |          | 1.4  | - 1   | ror  | المعارج   | ۷٠   | rı      | mm1        | - 1            | 77    |
| ۳.       | ۳۸۳          | الكفرون  | 1+4  |       | 200  | انوح      | ۷1   | rr_r1   | ~~~        | الاحزاب        | 77    |
| ۳.       | MAM          | النصر    | 11+  | I     | 402  | U         | ۷۲   | rr      | mm1        | اسیا           | mr    |
| ۳.       | ۳۸۳          | اللهب    | 111  | J     | ۳۵۸  | , July    | 2"   | rr      | FMY        |                | ro    |
| ۳.<br>۳. | ۵۸۳          | الاخلاص  | 111  |       | ۳۵۹  |           | ۲۲   |         | ۳۵۱        | يْسَ<br>الضّفت | ۳4    |
| r.<br>-  | ۳۸۵          | - 1      | 1111 | 1     | MAI  | - 1       | ۵۵ ا | rr      | 707        | الضَّفُّت      | r2    |
| r.       | 440          | العاس    | 110  | rq    | 747  | النمر     | ۷۲   | rr      | <b>171</b> |                | m/    |
|          |              |          |      | -     |      |           |      |         |            |                |       |